# بني التعاليم التعاليم

# مُقَّدُمَةً

(١) باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

١ - حديث على قال : قال النبي عَلَيْكَالِيْهُ : « لا تَكذِبوا على ، فإنه من كَذَبَ على فَأْيَلِيْهِ : « لا تَكذِبوا على ، فإنه من كَذَبَ على فَأْيَلِيجِ النارَ » .

أخرجه البخارى في : ٣ \_ كتاب العلم : ٣٨ \_ باب إثم من كذب على النبي عليه .

٢ - حديث أنس قال: إنه لَيمنَنُونِي أَنْ أحدّ عديثًا كثيرًا أَنَّ النبيَّ عَلَيْكِيْرُ قال:
 « مَنْ تعمَّدَ على كَذبًا فَلْيَتَبُوا أَمَقْمَدَهُ من النار » .

أخرجه البخاري في : ٣ \_ كتاب العلم : ٣٨ \_ باب إثم من كذب على النبي عَلَيْكُ .

٣ - حديث أبى هُرَيْرَةَ عن النبي عَيْنَاتِيْ قال : « ومَن كَذَب على مُتعمِّدًا فليتبواً مُقْعَدَهُ من النار » .

أخرجه البخارى في : ٣ ـ كتاب العام : ٣٨ ـ باب إثم من كذب على النبي عَلَيْكُهِ .

حديث الْمُغِيرَةِ قال سمعتُ النبيَّ عَلَيْكِالَّهِ يقول : « إِنَّ كَذِبًا عَلَى ليس كَكذِبِ على أحدٍ ، مَن كَذَب على مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْمَدَهُ من النار » .

أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٣٤ \_ باب ما يكره من النياحة على الميت .

١ \_ فليلج النار: فليدخل فها .

٧ \_ فليتبوأ : فليتخذ لنفسه منزلا . يقال تبوأ الرجل المكان إذا أتخذه سكنا .

# ١ – كتاب الإيمان

#### (١) باب الإيمان ماهو وبيان خصاله

٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ قال كان النبيُّ وَيُطْلِيِّهِ بارزًا يومًا للناس فأتاه رجلٌ فقال: ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان أن تؤمنَ بالله وملائكتِهِ وبلقائِهِ وبرسلِهِ و تؤمنَ بالبعثِ » قال : ما الإسلامُ ؟ قال : « الإسلامُ أن تعبدَ اللهَ ولا نشركُ به وتقيمَ الصلاةَ وتؤدِّيَ الزكاةَ المفروضةَ وتصومَ رمضانَ » قال : ما الإحسان ؟ قال : « أن تمبدَ الله كأنك تراهُ ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال: متى الساعة ؟ قال: « ما المسئول عنها بأعلم مِنَ السائل، وسأَخبرُكَ عن أشراطِها؛ إِذا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبُّهَا ، وإِذا تطاولَ رُعَاةُ الإبلِ البَّهُمُ فِي البنيان، في خمس لا يعلمهن و إلَّا الله » ثم تلا النبيُّ و الله على الله عنده علم الساعة \_ الآية . ثم أدبر . فقال : « رُدُّوه » فلم يَرَوْا شيئًا. فقال : « هذا جبريل جاء يُعَـلِّمُ الناسَ دينَهم » .

أخرجه البخارى في: ٢ \_ كتاب الإيمان: ٣٧ \_ باب سؤال جبريل النبي عَلَيْتُ عن الإيمان والإسلام.

## (٣) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

٣ - حديث طَلْحَةً بن عُبَيْد الله قال : جاء رجل إلى رسولِ اللهِ عَيْلِيَّةٍ من أهل نجد ثَائرُ َ الرأس يُسْمَعُ دوِيْ صوتِهِ ولا مُيفْقَهُ ما يقول ، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ؛ فقال رسول الله عَيْسِيْنَةِ « خَسُ صلواتِ فِي اليومِ والليلةِ » فقال هل على غيرُها ؟ قال :

٥ \_ بارزا: ظاهرا . ربها : أي مالكم ا وسيدها . البُّهم : جمع الأبهم وهو الذي لا شية له، أوجم بهيم ؟ وفي الميم الرفع نعتا للرعاة أي السود أو المجهولون الذين لا يُمرفون ، والجر صفة للإبل ، أي رعاة الإبل السود . « إن الله عنده علم الساعة » تمام الآية « وينزل النيث ويعلم مافى الأرحام وماتدرى نفس ماذا تـكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت» ( ٣١ \_ لفهان/ ٣٤ ).

٦ ــ ثائر : متفرق الشمر . الدوى : شدة الصوت وبعده في الهواء فلا يفهم منه شيء ـــــ

« لا . إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ : « وصيامُ رمضانَ » قال هل على غيره ؟ قال: « لا . إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ » قال ، وذكر له رسول الله عَيَّالِيَّةِ الزكاةَ . قال هل على غيرُها ؟ قال « لا . إِلَّا أَنْ تَطَوَّع » قال فأدبر الرجل وهو يقول : والله لاأزيد على هذا ولاأ نقص . قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ : « أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ » .

أخرجه البَّخاري في: ٢ \_ كتاب الإيمان: ٣٤ \_ باب الزكاة من الإسلام.

(٥) باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة

٧ - حديث أبى أبوب الأنصاري والله أن رجلا قال : يا رسول الله أخبر نى بعمل يُدخ كُنِي الجنة ، فقال القوم : مَا لَهُ ا مَالَه! فقال رسول الله عَيَّالِيَّةُ : « أَرَبْ مَّا لَهُ » فقال النبي عَيَّالِيَّةِ « تعبُدُ الله لا تُشْرِكُ بهِ شيئا وتُقيم الصَّلاة وَتُوْتِي الزكاة وَتَصِلُ الرَّحِم . فرها » قال كأنه كانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

أخرجه البخاري في ٧٨ ـ كتاب الأدب: ١٠ ـ باب فضل صلة الرحم .

(٦) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم مُنبى الإسلام على خمس • حديث ابْنِ مُمَرَ رَضِيهِا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ: « مُبنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:

<sup>=</sup> أفلح: أي فاز . إن صدق : في كلامه .

١ اربُ ما له : له حاجة . ذرها : أى دع الراحلة تمشى إلى منزلك إذا لم تبق لك حاجة فيما قصدته ،
 أو كان النبي عَرَائِتُهُ راكباً على راحلته والرجل آحد بزمامها، فقال له النبي عَرَائِتُهُ بعد الجواب، دع زمام الراحلة.

شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالخُجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » .

أخرجه البخاري في : ٢ \_ كتاب الإيمان : ٢ \_ باب دعاؤكم إيمانكم .

(٧) باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه

١٠ حديث ابن عَبّاس قالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْد الْقَبْسِ لَمَّا أَتُوا النَّبِيَّ وَلَيْلَةٌ قَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَاياً وَلَا نَدَاتَى» أَوْ مَنِ الْوَفْدِ غَيْرَ خَزَاياً وَلَا نَدَاتَى» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَانَسْتَطِيعُ أَنْ نَاْ تِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الخُرام ، وَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا لَكُيْ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلِ نُحْيِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءِنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الجُنَّة. وَسَأَلُوهُ اللهُ عَنِ الْأَشْرِ بَةِ . فَأَمَرَهُمْ وَلَا أَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَ مُ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ ، قالَ: «أَنَدُرُونَ عَنِ الْأَشْرِ بَةِ . فَأَمْرَهُمْ وَأَلْوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْمَ مُ وَالَّا فَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنْ مَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَ مُ مَا الْإِيمَانَ اللهُ وَحْدَهُ ، قالَ: «أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنْ مَنْ وَرَاءَكُمْ مَنْ أَرْدَعِ : عَنِ الخُنْتَمِ وَالدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرَقِيمَ وَرَاءَكُمْ وَالْمَالُوهُ وَالْمَالُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْلًا وَاللّهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالْمَ الْمُعْرَالُولُهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَلُولُوا مِنَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَلُوا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أخرجه البخاري في : ٢ ـ كتاب الإيمان : ٤٠ ـ باب أداء الخمس من الإيمان .

<sup>•</sup> ١٠ - خزايا: جمع خزيان على القياس أى غير أذلاء أو غير مستحيين لقدومكم مبادرين دون حرب يوجب استحياء كم. نداى : جمع ندمان على غير قياس، وإنما جمع كذلك إتباعا لخزايا للمشاكلة والتحسين. وذكر القزاز أن ندمان لغة فى نادم فجمعه الذكور على هذا قياس. فصل : أى يفصل بين الحق والباطل، أو بمدى الفصل المبين. الحنم: أى الانتباذ فيه، وهى الجرة أو الجرار الخضر أو الحمر، أعناقها على جنوبها، أو متخذة من طين وشعر ودم، أو الحنم: ماطلى من الفخار بالحنم المعمول بالزجاج وغيره. الدباء: اليقطين . النقير : ما ينقر فى أصل النخلة فيوعى فيه . الزفت : ما طلى بالزفت . المقير : ما طلى بالقار، وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما يطلى بالزفت .

١١ - حديث ابن عبّاس وصفى أن رَسُولَ اللهِ عَيَالِهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

أخرجه البخارى في : ٢٤ \_ كَتَابِ الزِكَاة : ٤١ \_ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة . اخرجه البخارى في : ٢٤ \_ كَتَابِ الزِكَاة : ٤١ \_ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة . « اتَّقِ بَمَتَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : « اتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَمَ أَوْ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » .

أخرجه البخاري في : ٤٦ ـ كتاب المظالم : ٩ ـ باب الانقاء والحذر من دعوة المظلوم .

(A) باب الأمر بقتال الناسحتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

١٣ - حديث أبي بَكُر وَ عُمَر وَ عُمَر وَ عُمَر وَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا عُلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ

قَالَ عَمَرَ وَلَيْنَهِ : فَوَاللَّهِ مَاهُوَ إِلَّاأَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَ بِي بَكْرٍ وَلِيْنَهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحُقْ. أخرجه البخارى في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ١ \_ باب وجوب الزكاة .

١١ - وتوق: أى احذر . كرائم أموال الناس : جمع كريمة وهي العزيزة عند رب المال إما باعتبار
 كونها أكولة : أى مسمنة للأكل أورتي أى قريبة العهد بولادة .

١٣ – عناقاً: الأنثى من المعز .

١٤ - حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَطِينَةِ : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَا تِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ،
وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٠٧ \_ باب دعاء النبي عَرَاقِيمُ إلى الإسلام والنبوة .

١٥ — حديث ابن عُمرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ وَيَظِينَةٍ قَالَ : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَا تِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُونُوا الزَّكَاةَ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُونُوا الزَّكَاةَ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُونُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَمَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ الهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . فَإِذَا فَمَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ الهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . أخرجه البخارى في: ٢ ـ كتاب الإيمان: ١٧ ـ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم .

## (٩) باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله

١٦ - حديث المُسَبَّب بن حَزْنِ قَالَ: لَمَّاحَضَرَتْ أَبَاطَالِبِ الْوَقَاهُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَيْ أُمَيَّةً بْنِ المُنِيرَة ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ فَوَجَهْلِ فَوَجَهْلِ بِنَ هِشَامِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَيْ اللهَ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ » ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ لِأَبِي طَالِبِ « يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهَ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ » ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَيَّالِيَّةٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ أَيِهِ أُمِيَّةً يَا أَبَا طَالِبٍ أَنَرْغَبُ مَنْ مَلَّةٍ عَبْدِ اللهَالِبِ ، آخِرَ مَا كُمَّ مُهُ ، هُو عَلَى مِلَّة يَعْدِ ضَمَا عَلَيْهِ ، وَيَمُودَانِ بِيلْكَ اللهَ إِلَّا اللهِ ، فَقَالَ أَبُو طَالِب ، آخِرَ مَا كُمَّ مُهُ ، هُو عَلَى مِلَّة عَبْدِ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ : «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَفْفِرَنَ يَعْلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِيدٍ : «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَفْفِرَنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكِيدٍ : «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَفْفِرَنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكِيدٍ : «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَفْفِرَنَ عَبْدِ اللهُ عَلَيْكِيدٍ : «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَفْفِرَنَ لَكَ مَا لَمُ أَنْهُ عَنْكَ » فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى فِيهِ \_ مَا كَانَ لِلنهِ عَلَيْكِيدٍ : «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكُ مَا لَمُ أَنْهُ عَنْكَ » فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى فِيهِ \_ مَا كَانَ لِلنهى \_ الآية .

أخرجه البخاري في : ٣٣ \_ كتاب الجنائز : ٨١ \_ باب إَذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله .

١٦ - ماكان للنبي: تمام الآية « . . . والذين آمنوا أن يستنفروا للمشركين ولو كانوا أولى
 قرب من بمد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » ( ٩ \_ القوبة / ١١٣ )

(١٠) باب من ابى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار
١٧ - حديث عُبَادَةَ والله عَنِ النِّي عَيَالِيْهِ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ تُعَمِدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنْ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاها لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ تُعَمِدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنْ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها لِا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ تُعَمِدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلَى مَرْيَحَ وَرُسُولُهُ وَالنَّارُ حَتَى النَّهُ اللهُ الجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل». وزاد أحد رجال السند «مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ النَّا زِيّةِ أَيْهَا شَاءٍ»

أخرجه البخارى فى : ٦٠ \_كيماب الأنبياء : ٤٧ \_ باب قوله : يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق .

١٨ - حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَ اللهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِي عَلَيْكِيْ اَبْسَ بَيْنِي وَ يَيْنَهُ إِلاَّ خِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ: « يَا مُعَاذَ » قُلْتُ : لَبَيْكَ رَسُولُ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: « يَا مُعَاذَ » قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: « يَا مُعَاذَ » قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: « يَا مُعَاذَ » قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ! قَالَ: « هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ عَلَى عِبَادِه ؟ » قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم ، قَالَ: « حَقُ اللهِ عَلَى عِبَادِه أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا » اللهُ وَرَسُولُه أَعْمَ مُ قَالَ: « يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ » قُلْتُ الله وَسَعْدَ يُكَ ، فَقَالَ: « هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ ، فَقَالَ: « هَلْ تَدُرِى مَا حَقُ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ ، فَقَالَ: « هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ ، فَقَالَ: « هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ وَسَعْدَ يُكَ ، فَقَالَ: « هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ إِنْ الْمَاذُ بْنَ جَبَلِ » قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُه اللهِ وَسَعْدَ يُكَ ، قَالَ: « حَقُ اللهِ إِذَا فَعَلَى اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ لَا يُعَرِقُولُه اللهِ إِذَا فَعَلَى اللهِ إِذَا فَعَلَى اللهِ إِذَا فَعَلَى اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ لَا يُعَرِقُونَ اللهِ أَنْ لَا يُعَرِقُونَ الْهِ إِنْ اللهِ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلْهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهِ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلْهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى فى : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ١٠١ ـ باب إرداف الرجُل خلف الرجُل . ١٩ ـ حديث مُمَاذ رفي قال : كُنتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهِ عَلَى حِمَارٍ مُيقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ ،

<sup>10 —</sup> رديف: الردف والرديف: الراكب خلف الراكب بإذنه، وردف كل شيء مؤخره، وأصله من الركوب على الردف وهو العجز . أخرة: التي يستند إليها الراكب والرحل: أصغر من القتب، ومراده المبالغة في شدة قربه إليه ليكون أوقع في نفس السامع . لبيك: الأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة ، للتأكيد، وقيل معناه قرباً منك وطاعة . وقيل أنا مقيم على طاعتك . سعديك: أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة

فَقَالَ: ﴿ يَامُمَاذُ هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ » قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ﴿ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْهِبَادِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهِبَادِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ٤٦ \_ باب اسم الفرس والحمار.

• ٢ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ وَمُعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قَالَ: « يَامُعَاذُ » قَالَ: « يَامُعَاذُ » قَالَ: لَبَيْكَ ابْنَ جَبَلِ » قَالَ: « يَا مُعَاذُ » قَالَ: لَبَيْكَ ابْنَ جَبَلِ » قَالَ: « يَا مُعَاذُ » قَالَ: لَبَيْكَ ابْنَ جَبَلِ » قَالَ: « مَا مِنْ أَحَد يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا يَا رَسُولَ اللهِ وَسَمْدَ يُنْكَ ا ثَلَا أَنْهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَسَمْدَ يُنْكَ ا ثَلَا أَلْهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَسَمْدَ يَنْكَ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّالَ قَلْمَ أَخْبِرُ بِهِ النَّالَ قَلْهُ مَوْتِهِ تَأْمُوا .

أخرجه البخارى في: ٣-كتاب العلم:٤٩-باب من خصُّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لايفهموا.

## (١٢) باب شعب الإيمان

٢١ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وظي عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّا ِ قَالَ : « الْإِيمَانُ بِضْعُ وَسِيْثُونَ شُمْبَةً وَالخَياءِ شُمْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » .

أخرجه البخارى فى : ٢ \_ كتاب الإيمان : ٣ باب أمور الإيمان .

٢٢ – حديث ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِيَّالِيَّةِ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَمِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيَّةِ : « دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ » . أخرجه البخارى فى : ٢ ـ كتاب الإيمان : ١٦ ـ باب الحياء من الإيمان .

٢٠ - تأثما: أى تجنبا عن الإثم إن كتم ما أمر الله بتبليغه .

٢١ — الشعبة : الطائفة من الشيء.

٢٣ - حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِيَّالِيَّةِ: « الْحُيَاءِ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ ». أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٧٧ ـ باب الحياء .

(١٤) باب بيان تفاضل الإِسلام وأى أموره أفضل

٢٤ - حديث عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍ و طَحْثًا أَنَّرَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ وَلَيْكِيْتُو أَى الْإِسلامِ خَيْرٌ؟
 قال : « تُطْمِمُ الطَّمَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَمْرِفْ »

أخرجه البخاري في : ٢ ــ كتاب الإيمان : ٦ ــ باب إطمام الطمام من الإسلام .

٢٥ - حديث أبي مُوسَى ولا قال : قالُوا يا رَسُول الله ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟
 قال : « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ » .

أخرجه البخارى في : ٢ \_ كمتاب الإيمان : ٥ \_ باب أى الإسلام أفضل

(١٥) باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان

٢٦ - حديث أَنَس عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ قَالَ: « ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبِّ الْمَرْءَ لَا يُحِبِّهُ إِلَّا لِلهِ ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبِّ الْمَرْءَ لَا يُحِبِّهُ إِلَّا لِلهِ ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَخَبً إِلَا لِلهِ ، وَأَنْ يَكُونَ أَنْ يُعْوَدَ فِي الْكُفُو كَمَا يَكُورُهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » .

أخرجه البخارى فى : ٢ \_ كتاب الإيمان : ٩ \_ باب حلاوة الإيمان .

(١٦) باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين

٢٧ – حديث أَنَس قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ مُؤَلِّكِيْهِ : « لَا يُونْمِنُ أَحَـدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهُ مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ » .

أخرجه البخارى في : ٢ ـ كتاب الرِّيمان : ٨ ـ باب حب الرسول عَلَيْكُ من الإيمان .

# (۱۷) باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأَخيه من الخير ما يحب لنفسه من الخير

٢٨ – حديث أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ قَالَ : « لَا يُونْمِنُ أَحَدُ كُمْ ۚ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ » .

أخرجه البخارى في : ٧ \_ كتاب الإيمان . ٧ \_ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

# (١٩) باب الحث على إكرام الجار والضيف وقول الخير أو لزوم الصمت وكون ذلك كله من الإِيمان

٢٩ - حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاتُهُ : « مَنْ كَانَ يُونْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُونْمِنُ أَنِي هُرَيْمَ ضَيْفَهُ ،
 وَأَنْ يُونْمِنُ كَانَ يُونْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتُكُ مَ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ » .

أخرجه البخاري في :٧٨ ـ كتاب الأدب :٣١ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.

# (٢١) باب تفاضل أهل الإِيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه

٣١ – حديثُ عُقْبَةً بْنِ عَمْرُو أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : أَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ بِيَـدِهِ نَحْوَ النَّهِ عَلَيْكِيَّةِ بِيَـدِهِ نَحْوَ النَّهِ عَلَيْكِيَّةِ بِيَـدِهِ نَحُو النَّهِ عَلَيْكِيَّةِ بِيَـدِهِ نَحُو النَّهَ عَلَىٰ الْقَالَ: « الْإِيمَانُ يَهَانُ مَا إِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْيَهِمَ وَمُضَرَ » . أَذْ نَابِ الْإِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ » .

أخرجه البخارى فى ٥٩ ـ كتاب بدء الحلق: ١٥ ـ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شفف الجبال. والخرجه البخارى فى ٥٩ ـ كتاب بدء الحلق: ٥١ ـ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شفف الجبال. والمربح عن النَّبِيِّ عَلَيْكِيْنَةٍ قَالَ: «أَتَا كُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوبًا ، وَأَرَقُ أَفْدُدَةً ، الْفِقْهُ يَعَانِ وَالْحِلْمَةُ يَعَانِيَةٌ ».

أخرجه البخارى في : ٦٤ ـ كتاب المفازى : ٧٤ ـ باب قدوم الأشعريين وأهل اليمين .

٣٣ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ولا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيَيْكِيْ قَالَ : « رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ اللهِ عَيَيْكِيْ قَالَ : « رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنْمِ . » .

أخرجه البخارى في :٥٩-كتاب بدع الخلق :١٥ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.
٣٤ - حديث أَيِي هُرَيْرَةَ وَلَى اللهِ عَلَيْكِ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ : « الْفَخْر وَالْخِيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْفَهَمِ ، وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحَدَمَةُ عَمَانِيَةٌ فِي أَهْلِ الْفَهَمِ ، وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحَدَمَةُ عَمَانِيمَةٌ فِي أَهْلِ الْفَهَمِ ، وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحَدَمَةُ عَمَانِيمَةٌ فِي أَهْلِ الْفَهَمِ ، وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحَدَمَةُ عَمَانِيمَةٌ مَا يَهُ اللهِ عَلَيْهِ الْفَهَمَ مِي اللهِ عَلَيْهُ فَي أَهْلِ الْفَهَمَ وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحَدَمَةُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْفَانِ ، وَالْحَدَمَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمَ وَالْمِيمَانُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ الْفَكَانُ عَلَيْهِ الْفَكَانُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْفَانُ عَلَيْهِ اللهَالْمُ عَلَيْهِ الْفَانُ عَلَيْهِ الْفَالْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْفَانُ عَلَالْمِ الْفَانُ عَلَيْهِ الْفَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْفَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْمُ الْفَانُ عَلَيْهُ الْفَلْمُ الْفَانُ عَلَيْهُ الْفَلْمُ اللْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْفَانُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَالُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى ال

أخرجه البخارى فى : ٦٦ كتاب المناقب : ١ باب قول الله تمالى يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجملناكم شموباً وقبائل لتعارفوا .

٣١ — الإيمان يمان: مبتدأ وخبر وأصله يمنى بياء النسبة فحذفوا الياء للتخفيف وعوضوا الألف بدلها .أى الإيمان منسوب إلى أهل اليمن . الفدَّادين: المصوِّتين عند أصول أذناب الإبل: عند سَوْقهم . قرنا الشيطان: جانبا رأسه . في ربيعة ومضر: متعلق بالفدادين .

#### باب بيان أن الدين النصيحة

٣٥ - حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَمْتُ النَّبِيَّ وَلِيَكِنَةٍ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فَلَقَّنَنِي « فِيهَا اسْتَطَمْتُ » ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .
 « فِيهَا اسْتَطَمْتُ » ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

أخرجه البخارى في : ٩٣ ـ كتاب الأحكام : ٤٣ ـ باب كيف يبايع الإمام الناس.

باب بيان نقصان الإِيمان بالمعاصى و نفيه عن المتلبس بالمعصية على إِرادة نفي كماله

٣٦ - حديث أبي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِي وَلَيْكِ قَالَ: «لَا يَرْ فِي الزَّافِي حِينَ يَرْ فِي وَهُو مُونُمِنْ، وَلَا يَشْرِ فَ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِ فُوهُو مُونُمِنْ». وَلَا يَشْرِ فُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِ فُوهُو مُونُمِنْ». وَلَا يَشْرَفُ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيها حِينَ يَنْتَهِبُ نُهُبَدَةً ذَاتَ شَرَفِ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيها حِينَ يَنْتَهِبُ أَهُمْ وَيُها حِينَ عَنْتَهِبُ أَهُمْ وَيُها حَينَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَيُها حَينَ اللَّهُ وَهُو مُؤْمِنَ ».

أُخرجه البخارى فى : ٧٤ \_ كتاب الأشربة : ١ \_ باب قول الله تمالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . .

#### (٢٣) باب بيان خصال النافق

٣٧ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ وَ اللَّهِ قَالَ : « أَرْبَعَ مَنْ كَنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اوْ تُمْدِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » .

أخرجه البيخارى في : ٢ \_ كتاب الإيمان : ٢٤ \_ باب علامة المنافق .

٣٨ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « آَيَةَ الْمُنَافِق ثَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعُدَّ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْ تُمْمِنَ خَانَ » .

أُخرجه البخاري في : ٢ ـ كتاب الإيمان : ٢٤ ـ باب علامة المنافق .

٣٦ -- ولا ينتهب الناهب من مال النير قهرا ، والنهب النارة والساب . ذات شرف : أى ذات قدر خطير أى لا يختلس شيئا له قيمة عالمة .

٣٧ — فجر : مال عن الحق وقال الباطل .

(٢٤) باب بيان حال إيمان من قال لأَخيه المسلم ياكافر (٢٤) باب بيان حال إيمان من قال لأَخيه المسلم ياكافر حديثُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُمَرَ وَهِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْنِيْ قَالَ: «أَثْمَا وَجُلِ قَالَلِأَخِيهِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا » .

أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٧٣ باب من كفر أخاه بنير تأويل .

(٢٥) باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم

أخرجه البخاري في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٥ \_ باب حدثنا أبو معمر .

١٤ - حديثُ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﴿ وَلَيْكِيْرُ قَالَ: ﴿ لَا تَرْ غَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ
 عَنْ أبيهِ فَهُو كُفْرٌ ﴾ .

أخرجه البخاري في : ٨٥ ـ كتاب الفرائض : ٢٩ ـ باب من ادعى إلى غير أبيه .

٢٤ - حديثُ سَمْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ وَأَبِي بَكْرَةَ. قَالَ سَمْدٌ سَمِمْتُ النَّبِيَّ وَيَطْلِينُ يَقُولُ:
 « مَن ِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَمْ لَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجُنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ». فَذُ كَرَ لِأَبِي بَكْرَةَ هَنْ اللهِ عَيْنِينَةٍ .
 فَقَالَ: وَأَنَا سَمِمَتْهُ أُذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِينَةٍ .

أخرجه البخاري في : ٨٥\_كتاب الفرائض : ٢٩ ـ باب من ادعى إلى غير أبيه .

٣٩ – باء: رجع . بها : بالكلمة أو بالخصلة .

 <sup>•</sup> فليتبوأ : فليتخذ لنفسه منزلا . يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا .

٤٣ — سباب المسلم : شتمه والتكلم في عرضه بما يميبه ويؤلمه. فسوق : فجور وخروج عن الحق.

(۲۷) باب لاترجموا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض

٤٤ - حديثُ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْرُ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ : « اسْتَنْصِتِ النَّاسَ » ،
 قَقَالَ : « لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُ كُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

أخرجه البخارى في : ٣كتاب العلم : ٤٣ ـ باب الإنصات للملماء .

٤٥ - حديثُ ابْنِ عُمَرَ طَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْلِيَّةِ قَالَ : « وَ يُلْلَكُمْ أَوْ وَ يُحَكُمْ ،
 لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ » .

أُخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٩٥ ـ باب ما جاء في قول الرجل ويلك .

# (٣٠) باب بيان كـفر من قال مطر نا بالنوء

٢٦ حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنِيُّ قَالَ : صَلَّى لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ صَلَاةَ الصَّبْتِ بِالْخُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ بِالْخُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوثُونَ بِي وَكَافِرْ ، مَا أَنْ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُوثُونَ بِي وَكَافِرْ ، بِوَكَافِرْ ، بِالْكُو كَبِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْ نَا بِفَضِلِ اللهِ وَرَحْمَةِ فَذَ لِكَ مُوثُونِ بِي وَمُوثُونَ بِي وَكَافِرْ ، بِالْكُو كَبِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْ نَا بِفَضِلِ اللهِ وَرَحْمَةِ فَذَ لِكَ مُوثُونِ ، بِالْكُو حَبِ اللهِ وَرَحْمَةِ فَذَ لِكَ كَافِرْ بِي وَمُوثُونَ بِالْكُو حَبِ اللهِ عَلَا مَنْ قَالَ مَنْ قَالَ مَنْ قَالَ مُنْ قَالَ مَنْ اللهِ وَكَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرْ فِي وَمُوثُونَ بِالْكُو حَبْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا مَنْ قَالَ مُنْ قَالَ مُنْ قَالَ مُؤْمِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ هَلَا عَرْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٥٦ \_ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم .

(٣١) باب الدليل على أن حب الأنصار من الإِعان

٧٧ - حديث أنس عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ فَالَ: « آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ

أخرجه البخاري في : \_كتاب الإيمان : ١٠ \_ باب علامة الإيمان حب الأنصار .

٤٦ – على إثر سماء:على إثر مطر. بَنو م كذا: أي بكوكب كذا، وكذا سمى نجوم منازل القمر أنواء.

٨٤ - حديث الْبَرَاء قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : « الْأَنْصَارُ لَا مُحِبِّمُمْ إِلَّا مُونْمِنَ وَلَا يُبغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقَ ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُمْ أَنْفَصَهُمْ أَبْفَضَهُمْ أَبْفَضَهُمْ أَبْفَضَهُمْ أَبْفَضَهُمْ أَبْفَضَهُمْ أَبْفَضَهُمْ اللهُ » .
وَلَا يُبغُضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُمْ الله » .
أخرجه البخارى فى : ٣٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ٤ ـ باب حب الأنصار .

#### (٣٢) باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات

29 حديث أبي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِلَةٍ فِي أَضْحَى أَوْ فَطْرِ إِلَى المُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النَّسَاء فَقَالَ: « يَا مَعْشَرَ النِّسَاء تَصَدَّقْنَ فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكُثَرَ أَهْلِ النَّارِ » فَقُلْنَ وَبَمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « تُكثرُن اللَّمْنَ وَتَكُفُرُن الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ النَّارِ » فَقُلْنَ وَبَمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « تُكثرُن اللَّمْنَ وَتَكُفُرُن الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ الْحَدَاكُنَّ » . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ مِنْ الْحِدَاكُنَّ » . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ مِنْ الْحِدَاكُنَّ » . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ مِنْ الْحِدَاكُنَّ » . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ وَيَنِينَا وَعَقْلِهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ » دينَا وَعَقْلِهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ » وَلَانَ وَمَا نُقْصَانِ عَقْلِها ، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتُ مَ اللهِ وَلَمْ وَمَا نَقْصَانِ وَيَهِما ، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتُ مَا اللهِ وَلَمَ وَمَا نَقْصَانِ عَقْلِها ، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتُ مَى اللهُ وَلَمْ وَمَا نَقْصَانِ وَيَهِما ، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتُ مَا اللهِ وَلَا يَعْمَلُ وَمَانُ وَمَانُ وَمَانُ وَمَانَ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَمُؤْلُولَ مَنْ نُقُصَانِ وَيَهُما ، أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتُ مَا مَنْ وَمَا وَمَهُ وَمَانِ وَيَهِما ؟ اللّهُ مَا اللّهُ مَالَ : « فَذَلِكَ مِنْ نُقُصَانِ وَيَهِما » . قَالَ: « فَذَلِكَ مِنْ نُقُصَانِ وينِها » .

أخرجه البخارى في : \_كتاب الحيض : ٦ \_ باب ترك الحائض الصوم .

(٣٤) باب بيان كون الإِيمان بالله تعالى أفضل الأَعمال

• ٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : « إِيَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ » قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » قِيلَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « وَجَجُ مَبْرُورٌ » .

أخرجه البخاري في : ٢ \_ كتاب الإيمان : ١٨ \_ باب من قال إن الإيمان هو العمل .

29 — أريتكن: أى في ليلة الإسراء. تكفرن العشير: تجحدن نعمة الزوج وتستقللن ماكان منه. أذهب: من الإذهاب على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل التفضيل من الثلاثي المزيد فيه، وكان القياس فيه أشد إذهابا. اللب: المقل الخالص من الشوائب، فهو خالص مافي الإنسان من قواه، فكل لب عقل وليس كل عقل لبا. الحازم: الضابط لأمره.

( إيمَانُ بِاللهِ وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ » . قَلْتُ : فَأَى الرَّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « أَغْلَاهَا كَمَنَا وَإِيمَانُ بِاللهِ وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ » . قُلْتُ : فَأَى الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « أَغْلَاهَا كَمَنَا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْدَلُ ؟ قَالَ : « تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ » وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْدَلُ ؟ قَالَ : « تُعَمِّ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ » . قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْدِهِ البخارى فى : ٤٩ ـ كتاب العتى : ٢ ـ باب أى الرقاب أفضل .

حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْكِالَةِ أَى الْهَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللهِ ؟
 قال : « الصَّلَاة عَلَى وَقَتِها » قال : ثُمَّ أَى ؟ قال : « ثمَّ بِرْ الْوَالِدَيْنِ » قال : ثُمَّ أَى ؟ قال : « أَمَّ بِرْ الْوَالِدَيْنِ » قال : ثُمَّ أَى ؟ قال : « أَمَّ بِرْ الْوَالِدَيْنِ » قال : ثمَّ أَى ؟ قال : « الْجُهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » . قال حَدَّ ثَنِي بِهِنَ ، وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَ فِي .
 اخرجه البخارى فى : ٩ - كتاب مواقيت الصلاة : ٥ - باب فضل الصلاة لوقتها .

(٣٥) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بمده

٥٣ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ أَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: « أَنْ تَجْمَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ » قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٍ ، قلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ: « أَنْ تُزَانِيَ خَلِيلةً « وَأَنْ تَقْتُلُ وَلَذَكَ تَخَافُ أَنْ يُطْمَمَ مَعَكَ » ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ: « أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلةً جَارِكَ » .

أخرجه البخارى في: ٦٥\_كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة:٣\_باب قوله تمالى فلاتجملوالله أندادًا.

# (٣٦) باب بيان الكبائر وأكبرها

٥٤ - حديث أبي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْنِكِيْهِ «أَلَا أُنَبِيًّ كُمْ بِأَ كُبَرِ الْكَبَائِرِ»
 مَلَاثًا ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَءُمُّو قُ الْوَالِدَيْنِ » وَجَلَسَ ،

٥١ – أى الرقاب أفضل: أى للمتق. الأخرق: من لا يحسن صنعة ولا يهتدى إليها.

٥٣ – ندا : مثلا و نظير ا . حليلة جارك : أى زوجته.

وَكَانَ مُتَّـكِنَّا، فَقَالَ « أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ » قَالَ فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَـكَتَ. أخرجه البخارى في : ٥٢ ـ كتاب الشهادات : ١٠ ـ باب ما قيل في شهادة الزور .

٥٥ - حديث أنس وظي قال سُئِل رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: « الْإِشْرَاكُ اللهِ وَيُقَالِنَةِ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: « الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَدْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ » .

أخرجه البخاري في : ٥٧ \_ كتاب الشهادات : ١٠ \_ باب ما قيل في شهادة الزور .

٥٦ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَحْنَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَا فَالَ: «اجْتَنْبُوا السَّبْعَ الْهُو بِهَاتِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ، وَأَكُنُ الرِّبا، وَأَكُنُ مَالِ الْيَدِيمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِلَاتِ » .

أخرجه البخارى فَى:٥٥ كتاب الوصايا: ٢٣ - باب قول الله تعالى - إن الذين بأكاون أموال اليتاى ظلماً - ٥٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَلِيهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْهِ: « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ السَّعِي اللهِ عَيَظِيْهِ: « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ اللهِ عَيْظِيْهِ: « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ السَّعِي اللهِ عَيْظِيْهِ: « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ السَّعِي اللهِ عَيْظِيْهِ: « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ السَّعِي اللهِ عَلَى الرَّجُلُ وَالدِينِهِ ؟ الرَّجُلُ وَالدِينِهِ ؟ وَلَدِينُهِ ؟ وَالدِينِهِ ؟ وَالدِينِهِ ؟ وَالدِينِهِ أَبَاهُ وَ يَسُبُ أُمَّهُ » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٤ ـ باب لا يسب الرجل والديه .

(٣٨) باب من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة

٥٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ وَلَيْنَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيَةٍ « مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ اللهِ اللهُ .
 يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » وَقُلْتُ أَنَا : مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةُ .
 أخرجه البخارى في : ٣٣ - كتاب الجنائز : ١ - باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله الله .

٥٩ – حديث أَبِي ذَرِّ وَلِيْنَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيْنِهُ « أَتَا نِي آتِ مِنْ رَبِّي

٥٦ - الموبقات: المهاكات. التولى يوم الزحف: الفرار عن القتال يوم ازدحام الطائفتين. قذف المحصنات: اللاتى أحصنهن الله تمالى وحفظهن من الزنا. الغافلات: أى عما نسب إليهن من الزنا.

فَأَخْبَرَ نِي ، أَوْ قَالَ بَشَرَ نِي ، أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةَ » قَلْتُ وَإِنْ شَرَقَ » . قَلْتُ وَإِنْ شَرَقَ » .

أخرجه البخارى فى : ٢٣ - كتاب الجنائر : ١ - باب فى الجنائر ومن كان آخر كلامه لاإله إلا الله وحرجه البخارى فى : ٣٣ - حديث أبي ذَرِّ وهي ، قال : أَتَدْتُ النَّبِيَّ وَتَكَيْهِ وَوَبُ أَبْيَضُ وَهُو نَائَمْ، مُمَّ أَتَدْتُهُ وَقَد اسْتَيْقَظ ، فَقَالَ : « مَا مِنْ عَبْد قالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِك مُمَّ أَتَدْتُهُ وَقَد اسْتَيْقَظ ، فَقَالَ : « مَا مِنْ عَبْد قالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِك مُمَّ أَتَدُتُهُ وَقَد اسْتَيْقَظ ، فَقَالَ : « مَا مِنْ عَبْد قالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِك إِلَا دَخَلَ الجُنَّةُ » قُلْتُ وَإِنْ سَرَق ؟ قالَ : « وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَق » ، قُلْتُ وَإِنْ سَرَق ؟ قالَ : « وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق ؟ قالَ : « وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَق ؟ قالَ : « وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق ؟ قالَ : « وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق عَلَى رَغْم أَنْف أَيى ذَرّ » .

وَكَانَ أَبُو ذَرٌّ إِذَا حَدَّثَ بِهِلْذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٌّ.

أخرجه البخارى في : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٢٤ \_ باب الثياب البيض .

# (٣٩) باب تحريم قتل الكافر بعدأن قال لا إِله إِلا الله

٧٦ - حديث المفداد بن الأسود (هُو المفداد بن عَرْو الْحَدَى أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتَتَلَّنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَاقْتَتَلَّنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَمَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ أَمِنْ اللهِ بَا أَقْتُدُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ وَلَا لِلهِ بَعْدَ اللهِ عَلَيْكِيْ : « لَا تَقْتُدُلُهُ يَا وَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَى اللهِ عَلَيْكِيْ : « لَا تَقْتُدُلُهُ ، فَإِنْ قَتَدَهُ فَإِنَّهُ مَا قَطَعَ إِحْدَى يَدَى اللهِ عَلَيْكِيْ : « لَا تَقْتُدُلُهُ ، فَإِنْ قَتَدَهُ فَإِنَّهُ مَا قَطَعَ إِحْدَى يَدَى اللهِ عَلَيْكِيْ : « لَا تَقْتُدُلُهُ ، فَإِنْ قَتَدُنّهُ فَإِنَّهُ مَا قَطَعَ إِحْدَى يَدَى اللهِ عَلَيْكِيْ : « لَا تَقْتُدُلُهُ ، فَإِنْ قَتَدَهُ فَإِنْ قَتَدَهُ فَإِنَّ قَتَدُهُ فَإِنْ قَتَدَهُ فَإِنَّهُ عَبْلُولُهُ وَاللهِ عَلَيْكِيْو : « لَا تَقْتُدُهُ ، فَإِنْ قَتَدَهُ فَإِنْ قَتَدَهُ فَإِنَّ عَمْ اللهِ عَلَيْكِيْ وَاللهِ عَلَيْكِ وَاللهِ عَلَيْكِ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدَهُ وَلَا كُلُولُولُهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْتُهُ وَاللّهُ عَلْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أخرجه البخارى في : ٦٤ كتاب المنازى : ١٢ ـ باب حدثني خليفة .

على رَغْم أنف أبى ذر: من رغم ، إذا لصق بالرغام وهو التراب ، ويستممل مجازاً بممنى
 كره أو ذل ، وإن رَغِم أنف أبى ذر: أى وإنْ ذلَّ .

٦١ – لاذ: أى التجأ واحتضن . فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله: لأنه صار مسلماً معصوم الدم، قد جب الإسلام ما كان منه من قطع يدك وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلته التي قال: إى إن دمك صار مباحا بالقصاص.

٦٢ - حديث أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ وَلَيْ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلَا مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ اللّهُ ، فَكَنَّ مُنَاهُمْ ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلَا مِنْهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ، بَلَغَ النّبِيَّ وَلِيَالِيَّةُ إِلّا اللهُ ، فَكُفَ الْأَنْصَارِيُ عَنْهُ ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْعِي حَتَّى قَتَلَتْهُ ؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا ، بَلَغَ النّبِيَّ وَلِيَالِيَّةُ فَقَالَ : « يَا أَسَامَهُ أَقْتَلَتْهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ » ، قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذَا ؛ فَمَا زَالَ اللهُ كَانَ مُتَعَوِّذًا ؛ فَمَا زَالَ اللهُ مُنْ أَسْلَمُهُ أَنْ مُنَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ أَسْلَمُهُ أَلْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ الْمُعَمِّلُهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أخرجه البخارى فى : ٦٤ \_ كتاب المنازى : ٤٥ \_ باب بمث النبي عَرَاقِيم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة .

(٤٠) باب قول النبى صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا علينا السلاح فليس منا علينا السلاح فليس منا علينا و عبد الله الله عبد الله عبد

أخرجه البخارى فى : ٩٢ \_ كتاب الفتن : ٧ \_ باب قول النبي يَلِيْنَةٍ من حمل علينا السلاح فليس منا. ٣٤ - حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِيَّةٍ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». أخرجه البخارى فى : ٩٢ \_ كتاب الفتن : ٧ \_ باب قول النبي عَلِيْنَةٍ من حمل علينا السلاح فليس منا .

(٤٢) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية

م حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ وَلَيْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَ الْخِيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجُاهِلِيَّةِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز ٣٩ \_ باب ليس منا من ضرب الخدود .

٦٢ - فَصَبَّحْنا القوم : أى هجمنا عليهم صباحا قبل أن يشمروا بنا . فلما غشيناه : أى لحقنا به حتى .
 نفطى بنا .

مه – وشق الجيوب: جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط . ودعا بدعوى الجاهلية: أى من النياحة و تحوها ، وكذا الندبة كقولهم: واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والثبور .

٦٦ - حديث أبي مُوسَى وَ عَنْ . وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَمَّا شَدِيدًا فَهُشِي عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ؛ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِئَ مِمَّنْ بِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ؛ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِئَ مِمَّنْ بِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ إِنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحُالِقَةِ وَالشَّاقَةِ .
 بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْنَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِيْنِ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحُالِقَةِ وَالشَّاقَةِ .
 أخرجه البخارى فى : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٣٨ ـ باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة .

# (٤٣) باب بيان غلظ تحريم النميمة

٧٧ — حديث حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِمْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّهِ يَقُولُ : « لَا يَدْخُلُ الجُنَّةَ قَتَّاتٌ » . أخرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٥٠ ـ باب ما يكره من النميمة .

(٤٤) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكامهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

آلاً أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيّةٍ « أَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَهِ عِيَّظِيّةٍ « أَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلُ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ ؛ وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامَهُ لَا يُبَايِمُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي ، وَإِنْ لَمْ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ ؛ وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامَهُ لَا يُبَايِمُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْفِقُ مِنْهَا مَنْهَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ لَقَدْأَعْظَيْتُ يُعْفِقُ مِنْهَا سَخِطَ ؛ وَرَجُلُ أَقَامَ سِلْمَتَهُ بَعْدَ الْمَصْرِ فَقَالَ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهُ عَيْرُهُ لَقَدْأَعْظَيْتُ .

٦٦ – الصالقة: الرافعة صوتها فى المصيبة. والحالقة: التى تحلق شعرها. والشاقة: التى تشق ثوبها.
 ٦٧ – قَدَّات ، من قت الحديث يقته قتا، والرجل قتات أى نمام، وقال ابن الأعرابي هو الذي يسمع الحديث وينقله.

١٠ ( ولا يزكيهم ) : ولا يثنى عليهم ولا يطهرهم. فضل ماء: أى زائد عن حاجته. أبن السبيل:
 المسافر. بايع إماما : أى عاقد الإمام الأعظم . أعْطيت : أى دفعت لبائمها بسببها .

بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَصَدَّقَهُ رَجُلُ » ثُمَّ قَرَأً لهذهِ الْآَيَةَ \_ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ تَمَنَا قَلِيلًا .

أخرجه البخاري في : ٤٢ \_ كتاب المساقاة : ٥ \_ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء.

(٤٥) باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار ، وأنه لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة

79 - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيها أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى شُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدةِ فَسُمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدةِ خَدِيدةً خَديد نَهُ فِي يَدِهِ يَدَهِ يَجَالُهما فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا فِيها أَبَدًا » .

أخرجه البخاري في: ٧٦ ـ كتاب الطب: ٥٦ ـ باب شرب السموالدواء به وبما يخاف منه.

٧٠ حديث أبت بن الضَّحَاك ، وَكَانَ مِنْ أَصَابِ الشَّجَرَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْلِيْهِ وَاللهِ وَلَيْلِيْهِ وَمَنْ قَدَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبٍ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ لَمَنَ مُونُمِنًا بَكُفُر فَهُو كَقَتْلِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٤٤ \_ باب ما ينهي من السباب واللعن .

٧١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَا وَ خَيْبَرَ، فَقَالَ لِرَجُلِ يَمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ: « هَلْذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ » ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا

٦٩ – تردى: أى أسقط نفسه. تَحَسَّى: تجرَّع. يجأ: وجأه باليد والسكين كوضعه أى ضربه.

<sup>=</sup> إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قيلا أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولا يكامهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب إليم (٣ ـ آلعمران / ٧٧) لاخلاق لهم أى لانصيب. ولا يزكيهم أى ولا يثنى عليهم .

فَأَصَابَتْهُ حِرَاحَةٌ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ اللَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قَالَ مِيَّالِيَّةِ : « إِلَى النَّارِ » قَالَ فَكَادَ بَمْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْ تَابَ؟ قِتَالًا شَدِيدًا ، وَقَدْ مَاتَ ، فَقَالَ مِيَّالِيَّةِ : « إِلَى النَّارِ » قَالَ فَكَادَ بَمْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْ تَابَ؟ فَبَهُ الْمُنْ أَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَعُتْ وَلَهِ كِنَ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ فَبَهُ اللَّهُ أَعْ مِيَّالِيَّةٍ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبُوا لَمْ يَعْ وَلِيَالِيَّةٍ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبُوا لَمْ يَعْ وَلِيَالِيَّةٍ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبُوا النَّيْ مُولِيَّالِيَّةٍ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبُوا اللَّهُ أَنْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَا لاَ فَنَادَى فِي النَّاسِ : « إِنَّه لا يَدْخُلُ الْجُنَّةُ اللهِ وَرَسُولُهُ » ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَا لاَ فَنَادَى فِي النَّاسِ : « إِنَّه لا يَدْخُلُ الْجُنَّةُ وَرَسُولُهُ » ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَا لا فَنَادَى فِي النَّاسِ : « إِنَّه لا يَدْخُلُ الجُنَّةُ إِلَا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ ، وَ إِنَّ اللهَ لَيُوَيِّدُهُ هَذَا الدِّينَ بالرَّجُلِ الْفَاجِرِ » .

أخرجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد : ١٨٢ \_ باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر .

٧٧ - حديثُ سَهْ لَ بَنْ سَهْدِ السَّاعِدِيِّ وَعَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ إِلَى عَسْكَرِهِ ، وَمَالَ اللهِ عَيْلِيْ النّهَ مَوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَافَتْتَلُوا فَامَا مَالَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ رَجُلُ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتّبَعْهَا يَصْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدُ كَمَا أَجْزَأَ فَلَانٌ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْةٍ : فَقَالُ اللهِ عَيْلِيَةٍ : فَقَالُ اللهِ عَيْلِيَةٍ : فَقَالُ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ نَفَرَجَ مَعَهُ كُمَّا وَقَفَ مَعُهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ ؛ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسَتَهْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْ يَيْهِ ثُمَّ تَعَامَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَوَصَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْ يَنْ مَا مَلَ كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَلَل : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ! قَالَ : « وَمَا ذَاكَ » ؟ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْ يَيْهِ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَقِيلِيْهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ! قَالَ : « وَمَا ذَاكَ » ؟ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ مِنْ أَهْلِ النّارِ فَأَعْظَمَ النّاسُ ذَلِكَ ، فَقَلْتُ ؛ فَقَالَ : الرَّجُلُ اللهِ يَعْلِيقِهِ فَقَالَ : أَشْهُ لُمَا النّارِ فَأَعْظَمَ النّاسُ ذَلِكَ ، فَقَلْتُ ؛ فَقَلْتُ اللّهُ مَنْ أَلْكُمْ بِهِ ، نَغْرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحَ جُرْحَ اللّهُ اللهِ النّارِ فَأَعْظَمَ النّاسُ ذَلْكَ ، فَوَضَعَ أَلَا لَكُمْ بِهُ ، نَغْرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَمْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ أَلَا لَا الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ أَلَا لَكُمْ بِهِ ، نَغْرَجْتُ فِي طَلَهِ ، مُمَّ جُرِحَ جُرْحً شَدِيدًا فَاسْتَهُ عَلَى الْمَوْتَ ، فَوضَعَ أَلَا لَكُمْ بِهُ ، نَغْرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ، مُرْحَ جُرْحَ جُرْحَ جُرْحَ عُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَهُ عَلَى الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ أَلْهُ لَا اللّهُ وَسُولُ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ وَيْنَا أَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٢ — شاذّة ولا فاذّة: الأولى: التى تكون مع الجماعة ثم تفارقهم. والأخرى: التى لم تكن قد اختلطت بهم أصلا. أى أنه لا يرى شيئاً إلا أنى عليه فقتله. والتأذيث إما أن يكون للمبالغة كملّامة ونسّابة أو نمت لمحذوف أى لا يترك لهم نسمة شاذة. ما أجزأ: ما أغنى. وذبابه: أى طرفه الذى يضرب به. تحامل: مال. أنفا: الآن.

نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ يَعَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَـلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ يَعَامَلَ أَهْلِ الجُنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ » . أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ » . أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ » . أخرجه البخاري في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ٧٧ ـ باب لا يقول فلان شهيد .

٧٣ - حديث جُنْدُ بِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْةِ «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَيْمَنْ كَانَ قَيْمَنْ كَانَ فَيمَنْ كَانَ مَعْدُ وَجُلُ بِهِ جُرْحُ تَجَرِعُ ، فَأَخَذَ سِكِينًا تَغَزَّ بِهَا يَدَهُ . فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ اللهُ تَمَانَى بَادَرُ فِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجُنَّةُ » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ كتاب الأنبياء : ٥٠ ـ باب مادكر عن بني إسرائيل.

(٤٦) باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون

٧٤ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنِ قَالَ: إِفْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ فَهُمَ فَهُمَا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا وَهُمَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْهَمَاعَ وَالْحُوالِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْهِ إِلَى وَادِى الْقُرَى عَنْمَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْهَمَاعَ وَالْحُوالِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْهِ إِلَى وَادِى الْقُرَى وَمَمَّهُ عَبْدُ لَهُ مُعَدَّمُ مَا أَهُ مُدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ ؛ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْهِ إِذْجَاءِهُ سَهُمْ عَا رُرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْمَبْدَ. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيمًا لَهُ الشَّهَا وَمُ اللهُ الشَّهَا وَهُ اللهُ الشَّهَا وَلَا اللهُ اللهُ الشَّهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ إِذْجَاءِهُ سَهُمْ عَا رُرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْمَبْدَ. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيمًا لَهُ الشَّهَادَةُ . وَقَالَ النَّاسُ: هَنِيمًا لَهُ الشَّهَادَةُ . وَقَالَ النَّاسُ: هَنِيمًا لَهُ الشَّهَادَةُ . وَقَالَ النَّاسُ: هَنِيمًا لَهُ الشَّهَادَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْقٍ : بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ الشَّهُ لَقَ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ مُ اللهُ الشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

تَجُاءِ رَجُلُ ، حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ وَلَيْكَالَةِ ، بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَ نِي ، فَقَالَ : هٰذَا شَيْءٍ كُذْتُ أَصَّبْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ : شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ » ·

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي : ٣٨ \_ باب غزوة خيبر .

۷۳ — فجزع: لم يصبر على ألمه. فما رقأ: أى لم ينقطع . بادرنى عبدى بنفسه: أى استمتجل الموت .
۷۶ — الحوائط: البساتين . وادى القرى: موضع بقرب المدينة . سهم عائر: لايدرى من رمى به، وقيل هو الحائد عن قصده . بشراك: الشراك سير النمل على ظهر القدم .

## (٥١) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية

٧٥ – حديث ابْنِ مَسْمُودٍ وَلَيْ قَالَ: قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجُاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ: « مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمَ يُوَّاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الجَّاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاء فِي الْإِسْلَامِ أَخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ » .

أخرجه البخاري في : ٨٨ ـ كتاب استتابة المرتدين : ١ ـ باب إثم من أشرك بالله .

# (٥٢) باب كون الإِسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج

٧٦ - حديث ابن عبَّاس ولي ، أَنَّ ناَسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْرُوا، وَزَنَوْا وَأَكْرُوا، وَزَنَوْا وَأَكْرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا عَلِي فَقَالُوا : إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنْ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً ؛ فَنَزَل \_ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَلا يَوْتُونَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَلا يَوْتُونَ اللهُ إِلَهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلا يَرْنُونَ \_ ، وَنَزَل : \_ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُهِم مُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ \_ .

أخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٣٩ ـ سورة الزمر .

# (٥٣) باب حكم عمل الكافر إِذا أسلم بعده

٧٧ – حديث حَـكِيم ِ بْنِ حِزَام ِ وَلَيْ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! أَرَأَ يْتَ أَشْيَاءَ كَنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِ لِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِم ، فَهَـلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ وَلِيَكِيْةٍ : « أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ »

أخرجه البخارى في : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٢٤ ـ بأب من تصدق في الشرك ثم أسلم .

٧٦ — والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. ( ٢٥ \_ الفرقان / ٦٨ ) الأثام : جزاء الإثم. قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله ينفر الذنوب جميما إنه هو النفور الرحيم ( ٣٩ \_ الزمر / ٥٣ ).
 ٧٧ — أتحنث : أتعبد . أو عتاقة : وكان أعتق مائة رقبة في الجاهلية وحل على مائة بعير .

#### (٥٤) باب صدق الإيمان وإخلاصه

٧٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُود وَ وَ اللهِ اللهِ أَنَّ اللهِ اللهِ أَيْنَا لَا يَظْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَيْنَا لَا يَظْلِمُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

أخرحه البخارى في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ١ \_ باب قول الله تمالى ولقد آتينا لقان الحكمة .

(٥٦) باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ٧٩ - حديث أَ بِي هُرَيْرَةَ ولاته ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ قَالَ : « إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَمُا مَا لَمْ تَمْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ » .

أخرجه البخاري في : ٦٨ \_ كتاب الطلاق : ١١ \_ باب الطلاق في الإعلاق .

(٥٧) باب إذا هم الدبد بحسنة كتبت وإذا هم بسبئة لم تكتب مرد في المبد بحسنة كتبت وإذا هم بسبئة لم تكتب ٨٠ - حديث أبي هُرَيْرَة ولي قال : قال رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ « إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُ كُمْ اللهِ عَيَالِيَّةِ « إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُ كُمْ اللهِ عَيَالِيَّةِ « إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُ كُمْ اللهِ عَيَالِيَّةِ وَاللهِ عَيَالِيَّةً وَاللهُ عَمْدُ مَا اللهُ عَلَيْهَا وَكُلُّ سَيِّنَةً إِلَى سَبْعِمِا نَة وَعَنْ مَنْ وَكُلُّ سَيِّنَةً إِلَى سَبْعِمِا نَة وَعَنْ مَنْ وَكُلُّ سَيِّنَةً إِلَى سَبْعِمِا نَة وَعَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهَا » .

أخرجه البخاري في : ٢ ـ كتاب الإيمان : ٣١ ـ باب حسن إسلام المرء .

٨١ - حديث ابن عَبَّاس وَ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكَالِيْهِ ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ ، قَالَ : قَالَ « إِنَّ اللهُ كَتَبَ الْحُسَنَاتُ وَالسَّبِّمَاتِ ، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَمْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ،

۸۷ — الذین آمنوا ولم یابسوا إیمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون ( ٦ \_ الأنمام / ۸۲ ) لم
 یلبسوا أی لم یخلطوا . بظلم أی بشرك .

إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِمْف ، إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا ، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » . أخرجه البخارى في : ٨١ - كتاب الرقاق : ٣١ - باب من هم بحسنة أو بسيئة.

(٥٨) باب الوسوسة في الإِيمان وما يقوله من وجدها

٨٢ – حديث أبى هُرَيْرَةَ ولات ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِللَّهِ « يَأْتِى الشَّيْطَانَ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا ، حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ وَأَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلَيْسَتُمِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ » .

أخرجه البخارى فى : ٥٩ ــ كتياب بدء الخلق : ١١ ــ باب صفة إبليس وجنوده .

٨٣ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ : « لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَنَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا : هَذَا اللهُ خَالِقُ كُـلِّ ثَنْءِ ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ ؟ » .

أخرجه البخاري في : ٩٦ ـ كتاب الاعتصام : ٣ ـ باب ما يكره من كثرة السؤال .

(٥٩) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار

٨٤ - حديث عبد الله بن مَسْمُو د وظي ، قال : قال رَسُولُ الله وَقَالَةِ « مَنْ حَلَفَ يَمِنَ صَبْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِي و مُسْلِم ، لَتِي الله وَهُوعَلَيْهِ غَضْبَانُ » فَأْ نُرَلَ اللهُ تَصْدِيقَ يَمِينَ صَبْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِي و مُسْلِم ، لَتِي الله وَهُوعَلَيْهِ غَضْبَانُ » فَأْ نُرَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ \_ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ عَالَى إِمْ مَنَ عَمِيلًا أُولِيْكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ فَلَا اللّهُ عَلَيْلًا أُولِيَّا اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَمْدِ الرَّحْلَى ؟ إِلَى آخر الآية ؛ قالَ النَّي عَبْدِ الرَّحْلَى ؟ فَلْنَا كَذَا وَكَذَا ، قالَ فِي أُنْ لِنَتْ : كَانَتْ لِي بِنْرُ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي ، قالَ النَّبِي وَقِيلِيقٍ : « مَنْ حَلَفَ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا ، قالَ اللهِ يُ فَقَلْتُ ؛ إِذًا يَحْلُفَ يَا رَسُولَ الله ؛ فَقَالَ النَّي وَقِيلِيقٍ : « مَنْ حَلَفَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ : « مَنْ حَلَفَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ : « مَنْ حَلَفَ عَلَيْكِ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ : « مَنْ حَلَفَ عَلَيْكِ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى الله وَهُو عَلَيْهِ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى عَبْنِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمُرى وَمُسْلِم ، وَهُو فِيها فَاجِرْ وَ قِي الله وَهُو عَلَيْهِ وَلَيْكِينَ : « مَنْ حَلَفَ اللهُ وَمُو وَعَلَيْهِ : « مَنْ حَلَفَ اللهُ وَهُو عَلَيْهِ وَمُو عَلَيْهِ وَمُو عَلَيْهِ وَمُو الله وَهُو عَلَيْهِ وَمُو عَلَيْهِ وَمُو الله وَهُو عَلَيْهِ وَمُو الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَقَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ وَلَهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُو

٨٤ — من حلف يمين صبر : أي أكره حتى حلف . أو حلف جراءة وإقداما .

(٦٠) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بنير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه ، و إِن قتل كان في النار ، وأن من قنل دون ماله فهو شهيد في حقه ، و إِن قتل كان في النار ، وأن من قنل دون ماله فهو شهيد من قُتِل من عُبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُ و وَلِيْنَا ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْنَ يَقُولُ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » .

أخرجه البخارى في : ٤٦ \_ كتاب المظالم : ٣٣ \_ باب من قاتل دون ماله .

#### (٦١) باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار

٨٦ - حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ عَادَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّى عُحَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْقٍ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْقٍ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةً الجُنَّةِ » . أخرجه البخارى في : ٩٣ ـ كتاب الأحكام : ٨ ـ باب من استرعى رعية فلم ينصح .

(٦٢) باب رفع الأمانة والإِ عان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب والمرب بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب والإ الله على القلوب وعرض الفتن على القلوب والمرب الله على الله على القلوب والمرب الربي المرب ال

٨٦ — استرعاه:استحفظه. يحطما: يحفظها ويتمهد أمرها .

۸۷ — جذر: أى أصل. الوكت: النقطة فى الشيء من غير لونه، أو هو السواد اليسير، واللون المحدث المخالف للون الذى كان قبله. المحبّل: النفاخات التي تخرج فى الأيدى عند كثرة العمل بنحو الفأس. نقط: صا منتفطاوهو المنتبر، يقال انتبر الجرح وانتفط: إذا ورم وامتلاً ماء. منتبراً: مرتفعاً، وقال أبو عبيد: منتبراً: منقطعا وأصل هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه.

فَلَا يَكَادُ أَحَدُ يُوَّدِّى الْأَمَانَةَ ، فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فَلَانِ رَجُلًا أَمِينًا ؛ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَغْدَ وَمَا أَخْلَهُ ؛ وَمُلِقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَغْمَلُهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ ؛ وَمَا فِي قَلْبُهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ » .

وَلَقَدْ أَ تَى عَلَى ۚ زَمَانُ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُم ۚ بَايَمْتُ ؛ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى ۗ الْإِسْلَامُ ، وَلَقَدْ أَ تَى عَلَى ۗ زَمَانُ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُم ۚ بَا يَمْتُ ؛ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى ۗ الْإِسْلَامُ ، وَمَا كُنْتُ أُبَا يِدِعُ إِلَّا فُلَانًا وَ فُلَانًا . أَخْرِجِهُ البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٣٥ ـ باب دفع الأمانة .

(٦٣) باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيمود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين

مَّمُ حَدَيْثُ خُذَيْفَةً ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ وَ اللَّهِ فَقَالَ : أَيْكُم فَيُفَظُ وَوَلَيْهِ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ : أَنَا كَمَا قَالَهُ ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْماً لَجَرِيءٍ ؟ قُلْتُ « فَيْنَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قُلْتُ وَوَلَيْهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَلَا مُولِيَّةً وَالصَّدَقَةُ اللَّهِ وَالنَّعْنَ » ، قَالَ : لَبُسَ هَذَا أُرِيدُ وَلَكِن الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَما يَعُوجُ الْبَحْرُ ، وَالْأَمْرُ وَالنَّعْنَ » ، قَالَ : لَبُسَ هَذَا أُرِيدُ وَلَكِن الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَما يَعُوجُ الْبَحْرُ ، وَاللَّ : لَبُسَ هَذَا أُرِيدُ وَلَكِن الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَما يَعُوجُ الْبَحْرُ ، وَالْ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : لَبُسْ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأَبًا مُفْلَقًا ، قَالَ : قَالَ : لَبُسْ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأَبًا مُفْلَقًا ، قَالَ : إِذَا لَا يُمْذَنُ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ يَنْذَلِكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُفْلَقًا ، قَالَ : قَالَ : لَبُسْ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأَبًا مُفْلَقًا ، قَالَ : إِذَا لَا يُمْذَلُ أَنْ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ يَنْذَكُ وَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ يَنْذَلِكَ وَبَيْنَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ يَنْذَلُكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذَا لَا يُمُنْكُونُ أَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قُلْنَا ؛ أَكَانَ مُحَرُ يَمْـلَمُ الْبَابَ ؟ قَالَ نَمَ \* ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْفَدِ اللَّيْلَةَ ، إِنِّى حَدَّثْتُهُ مِحْدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَفَالِيطِ .

فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ ، فَأَمَرْ نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ ؛ فَقَالَ: الْبَابِ عُمَرُ . أَخْرِجه البخارى في : ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة : ٤ \_ باب الصلاة كفارة .

<sup>=</sup> ساعيه: هو الوالي عليه .

٨٨ - أن دون الند الليلة : أى أن الليلة أقرب من الند . الأغاليط : جمع أغلوطة ، والأغلوطة ما ينلّط به من المسائل .

٨٩ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْنِ ، قَالَ : « إِنَّ الْإِعَانَ لَيَـأْرِزُ إِلَى اللهِ عَيْنِيْنِ ، قَالَ : « إِنَّ الْإِعَانَ لَيَـأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحُيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».

أخرجه البخاري في : ٢٩ \_ كتاب فضائل المدينة : ٦ \_ باب الإيمان يأرز إلى المدينة .

#### (٦٥) باب جواز الاستسرار للخائف

• ٩ - حديث حُذَيْفَةَ وظي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْظِيْ ﴿ اكْنُهُ مِوَ الْمِ مَنْ تَلَفَّظُ بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ ﴾ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَسْمِائَةِ رَجُلٍ . فَقُلْنَا إِنَّافُ وَنَحَنُ أَلْفُ وَخَسُمِائَةٍ ؟ فَلَقَدْ رَأَ يْتَنَا ابْتُـلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى وَخْدَهُ وَهُو خَانِفُ .

> . أخرجه البيخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد . ١٨١ ـ باب كتابة الإمام للناس.

(٦٦) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضمفه والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع

91 - حديث سَعْد ولي أَنْ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكَ إِنَّى اللهِ وَلَيْكَ إِنَّى اللهِ وَلَيْكَ إِنَّى اللهِ وَلَيْكَ إِنَّى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ فَلَانِ فَوَاللهِ إِنَّى اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَنْ فَلَانِ فَوَاللهِ إِنِّى اللهِ اللهِ عَلَيْلا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَنْ فَلَانِ فَوَاللهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُونُمِنًا وَقَالَ: « أَوْ مُسْلِمًا ! » فَسَكَتْ قَلِيلًا فَقَالَ: « أَوْ مُسْلِمًا ! » فَسَكَتْ قَلِيلًا فَيْلًا إِنْ مُنَا أَوْلُهُ مُواللهِ فَلَانَ إِنْ اللهُ وَلِيلِيلًا إِنْ اللهُ وَلِيلُهُ إِنْ اللهُ وَلِيلُهُ إِنْ اللهُ وَلِيلًا إِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلِيلًا وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الل

٨٩ — إن الإيمان ليأرز: أى إن أهل الإيمان لتنضم وتجمع . كما تأرز الحية إلى جحرها: أى كما تنتشر الحية من جحرها في طلب ماتميش به ، فإذا راعها شي رجت إلى جحرها كذلك الإيمان أنتشر في المدينة ، فكل مؤمن له من نفسه سائق إليها لمحبته في ساكنها صلوات الله وسلامه عليه .
٩١ — خشيد أن يكبه الله في النار: أى لأجل خشية كب الله إياه أى إلقائه منكوسا .

## (٦٧) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة

٩٢ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَّالِيْهِ قَالَ « نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِّ مِنْ إِنْ عَلَيْ إِنْ عَلَيْ أَوَلَمْ وَلَكِمْ وَالْكِمْ وَالْكِمْ وَالْكِمْ وَالْكِمْ وَالْكِمْ وَالْكَمْ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أخرجه البخارى في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء: ١١ ـ باب قوله عز وجل ــ ونبئهم عن ضيف إبراهيم\_

(٦٨) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميـع الناس ونسخ الملل بملته

٩٣ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عِيَّكِالِيَّةِ «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءَ نَبِيُّ إِلَّا أُعْطِى مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُو تِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَىَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمُ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن : ١ ـ باب كيف نزول الوحي وأول مانزل .

٩٤ - حديث أبي مُوسَى ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْةٍ « مَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ ، رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْمَكْمُلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ

97 - نحن أحق بالشك من إبراهيم : أى أن الشك يستحيل فىحق إبراهيم عليه السلام ولوكان الشك متطرقا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنت الأحق به من إبراهيم وقد علمتم أن إبراهيم لميشك ، فإذا لم أشك أنا ولم أرتب فى القدرة على الإحياء فإبراهيم أولى بذلك .

ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد: إلى الله تمالى. ولو لبثت في السجن مالبث يوسف لأجبت الداعى: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة. قال محيي السدنة: وصف صلى الله عليه وسلم يوسف بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك، فعل المذنب حين يمنى عنه مع طول لبثه في السجن، بل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطمن أيديهن، أراد أن يقيم الحجة في حبسهم إياه ظلما.

وَحقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا مَأْحُسَنَ تَمْلِيمَهَا ثُمَّاً عَتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ».

أخرجه البخارى في : ٣ \_ كتاب العلم : ٣١ \_ باب تعليم الرجل أُمَّته وأهله .

(٦٩) باب نزول عیسی بن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد صلی الله علیه وسلم

90 - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْنَةِ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُو مِلَيْنَا أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ ايُونَيَلَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ اللهِ عَلَيْنِيرَ، وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ، وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ، وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُونَ يَقَالَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْنَ يَرَانُ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرِيرَ وَيَضَعَ الْجُزْرُيرَةُ وَيَعْمَ لَا يَقْسِلُمُ اللَّهُ وَيُعْلِيلِينَ وَيَعْمَ لَا يَقْهَبُونَ وَيْ يَعْلِلْ إِلَيْنَا لَهُ مُنْ يَعْمَلُهُ وَلِيسُونَ الْمُعْلِيرَ يَالِيبُهُ وَيَعْتُلُونُ وَيَعْمَ لَا يَقْبَلُهُ وَيَعْمَ لَا يَقْبَلُهُ وَلَا يَقْسَلِهُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَيَعْمَ لَا يَعْمَلُونَ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَالْعَلَاقُونُ وَاللَّالَعَ وَالْعَالِيفِي وَالْعَالَاقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقِ وَاللّهُ وَاللّ

أخرجه البخارى في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ١٠٢ \_ باب قتل الخنزير .

٩٦ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَنِيْنَةِ «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ اللهِ عِينَانِيْةِ «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ اللهِ عِينَانِيْةِ «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ اللهِ عَيْنِيْنِهِ «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ اللهِ عَيْنِيْنِهِ «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ

أخرجه البخاري في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ٤٩ ـ باب نزول عيسي بن مريم عيهما السلام .

## (٧٠) باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الإيمان

٩٧ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْةِ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمنُوا أَجْمُونَ ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِعَانُهَا » ثُمَّ قَرَأً الآية .

أخرجه البخارى في : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٦ ـ سورة الأنعام : ٩ ـ باب هلم شهداءكم .

وه – ليوشكن: ليقربن . حكما: أى حاكما بهذه الشريمة. المُقسط: العادل. ويكسر الصليب: معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. ويضع الجزية: أى لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام. ويفيض المال: يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب المدل وعدم التظالم. حتى لا يقبله أحد: لكثرته واستغناء كل أحد بما فى يده.

٩٦ – وإما مكم منكم : أى فى الصلاة ويأتم به عيسى عليه السلام .

٩٨ - حديث أَيِي ذَرِّ وَاللَّهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ ؟ » قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ . قَالَ : « فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْنَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُونْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ . قَالَ : « فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْنَأُذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُونْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ . قَالَ : « فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْنَقُرْ بِهَا » ثُمَّ قَرَأً - ذَلِكَ مُسْتَقَرِ لَهَا - .

أخرجه البخارى في:٩٧ ـ كتاب التوحيد:٢٢ ـ باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرشالعظيم .

(٧١) باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

99 - حديث عَائِسَة أَمْ الْمُوْمِنِينَ قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَاللّهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، اللّهَ الْحَبْمِ النَّهُ السَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيًا إِلّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، أَمُّ حَبِّبَ إِلَيْهِ النَّلَافِي وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ ، وَهُو النَّتَبُدُ ، اللّهَ إِلَى ذَواتِ الْمَدَدِ قَبْلُ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَرَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَرَوَّدُ لِمِثْلِهَا، الْمَدَدِ قَبْلُ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَرَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَرَوَّدُ لِمِثْلِهَا، الْمَلْكُ فَقَالَ افْرَأْ ، قَالَ : « مَا أَنَا بِقَارِئَ » ، وَتَّى جَاءَهُ الْمَلْكُ مَنَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ افْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ » ، قَالَ : « قَالَ افْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ » ، قَالَ : « قَالَ افْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ » ، قَالَ : « قَالَ اقْرَأْ قَلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ » ، قَالَ : « قَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ » ، قَالَ : « قَالَ اقْرَأْ قَلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ ، قَالَ اقْرَأْ قَلْدَ أَنَا الْمَالِي فَقَالَ اقْرَأْ قَلَا الْمَالِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اللّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مَنْ عَلَقِ . اقْرَأْ وَرَبُكَ الْأَكُرُمُ » .

<sup>99 -</sup> فلق الصبح: فلق الصبح وفَرَق البح هو ضياؤه ، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين علا حراء: حراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى ، والغار نقب فيه . فيتحنث: هو من الأفعال التي معناها السلب أي اجتناب فاعلم المصدرها مثل تأثم وتحوّب أي تجنب الإثم والحوب . فعنى يتحنث يتحنب الحنث، وأصل الحنث الإثم . ينزع: يحن ويشتاق ويرجع . ويتزود لذلك أي يتخذ الزاد للخلوة أو التعبد . حتى جاءه الحق : هو الوحي . فغطّنى : أي ضمنى وعصر في . لذلك أي يتخذ الزاد للخلوة أو التعبد . حتى جاءه الحق : هو الوحي . فغطّنى : الما الجهد : أي بلغ الغط منى الجهد أي غاية وسمى . العاق : الدم الجامد ، ومنه العلقة التي يكون منها الولد .

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةِ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِهِ وَلَيْكَ ، فَقَالَ : « زَمِّلُو نِي وَمَّلُو نِي » فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ ، وَأَخْبَرَهَا اللهُ أَبْدَا ، الْخُبَرَ « لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي » فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلَّا وَاللهِ ، مَا يُحْزِيكَ اللهُ أَبْدًا ، الخُبَرَ « لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي » فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلَّا وَاللهِ ، مَا يُحْزِيكَ اللهُ أَبْدًا ، إِنَّكَ تَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَهْدُومَ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ ، وَتُعْمِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ .

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَـ أَهُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْهُزَّى ابْنَ عَمِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَـةَ، وَكَانَ آيكُنْبُ الْكِتَابَ الْمِبْرَانِيَّ فَيَكُنْبُ الْكِتَابَ الْمِبْرَانِيَّ فَيَكُنْبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْمِبْرَا نِيَّةٍ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُنْبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَـةُ: يَا ابْنَ عَمِّ الْمُعْمُ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ .

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ وَيَطْلِقُهِ بِخَـبَرِ مَا رَأَى . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى وَيَطْلِقُهِ ، يَا لَيْمَنِي فِيها جَذَمًا ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى وَيَطْلِقُهِ ، يَا لَيْمَنِي فِيها جَذَمًا ، لَيْ يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ لَيْ يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ قَلَ رَسُولُ اللهِ وَيَطْلِقُهِ : « أَوَ مُحْرِجِيَّ هُمْ ؟ » لَيْ يَقْ مُكْ أَنْصُرُكَ أَنْصُرَكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكُ أَنْصُرُكُ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكُ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكَ أَنْصُرُكُ فَعَالَا مَعْ وَيَا فَعَلَ وَمُ عَلَى اللهُ وَلِيْكُولِكُ إِنْ يُعْرَا مُؤَذَّرًا .

أخرجه البخاري في : ١ ـ كـ تاب بدء الوحى : ٣ ـ باب حدثنا بحيي بن بكير .

<sup>=</sup> يرجف: يخفق ويضطرب. فؤاده: قلبه أو باطفه أو غشاؤه. زماوني زماوني: من التزميل وهو التلفيف. الروع: الفزع. وتحمل السكل: هو الذي لا يستقل بأمره أو الثّقل. وتسكسب المعدوم: أي تعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك. وكسب يتعدى بنفسه إلى واحد نحو كسبت المال، وإلى اثنين نحو كسبت غيرى المال، وهذا منه. وتقرى الضيف: أي تهبي طعامه ونزله. وتعين على نوائب الحق: أي حوادثه. الناموس: هو صاحب السر. جَـذعاً: الجذع هو الصغير من البهائم واستعير للإنسان، أي ياليتني كنت شابا عند ظهور نبوتك حتى على المبالغة في نصرتك. مؤذّراً: قويا بليغا.

٠٠٠ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ، قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ ، قَالَ وَهُوَ يُحَدِيثِهِ : « بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلْكُ اللَّهُ عَلَيْ بَعِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ ، فَرَجَعْتُ اللَّهِي جَاءِنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ ، فَرَجَعْتُ اللَّهِي جَاءِنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ ، فَرَجَعْتُ فَقَلْتُ زَمِّلُونِي فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى لَهُ مَالَى لَهُ مَا الْهُدَّالِّ أَنْ اللهُ تَعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

أخرجه البخاري في : ١ \_ كتاب بدء الوحى : ٣ \_ باب حدثنا يحيى بن بكير .

١٠١ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ. عَنْ يَحْوَيُ بْنِ كَثِيرِ، سَأَلْتُ أَبا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَوَّلُ مَا نَرَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ \_ يَا يُهُمْ الْهُدَّرُّ وَقُلْتُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، إلشم رَبِّكَ اللّهِ عَنْ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ اللّهِ عَنْ فَلْكَ ، فَقَالَ جَابِرُ لَا أُحَدِّنِكَ إِلّا مَا حَدَّتَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَا فَالَ : وَقَلْتُ لَهُ مِثْلَ اللّهِ عَلَيْنِهِ قَالَ : هَمْ فَلَا تَهُ مِثْلَ اللّهِ عَلَيْنِهِ قَالَ : هَمْ فَلَاتُ مَوْلُولُ اللهِ عَلَيْنِهِ قَالَ : هَمْ فَلَمْ رَبُّ مَنْ اللّهِ عَلَيْنِهِ قَالَ : هَمْ فَلَاتُ مَوْلُولُ اللهِ عَلَيْنِهِ قَالَ : هَمْ فَلَاتُ مَوْلُولُ اللهِ عَلَيْنِهِ قَالَ : هَمْ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْنَا وَلَوْلُونُ لَ عَلَيْهُ أَرَ شَيْنًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ يَعِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْنًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ يَعِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْنًا ، وَنَظَرْتُ مَنْ عَنْ يَعِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْنًا ، وَنَظَرْتُ مَنْ عَنْ يَعْمِنِي عَلَمْ أَرَ شَيْنًا ، وَنَظَرْتُ مَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ فَلَا اللهُ الل

أخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٧٤ ـ سورة المدُّر : \_ باب حدثنا يحيى .

١٠٠ – فترة الوحى: احتباسه عن النزول. فرُعبت منه: فزعت المدَّثر: التدثير والتزميل بمعنى واحد وهو التلفيف. والرجز: الأوثان. فحَمِى : كثر.

قَالَ أَنَى فَذَكُرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمْزَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ مُيثَبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الشَّمَاءِ السَّادِسَةِ . قَالَ أَنَسَ ، فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ وَقِيلِيْهِ بِإِدْرِيسَ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ . قَالَ أَنَسَ ، فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ الصَّالِجِ « فَقُلْتُ ، مَنْ هَذَا ؟ » قَالَ : هَذَا إِدْرِيسَ فَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِجِ « فَقُلْتُ ، مَنْ هَذَا ؟ » قَالَ : هَذَا إِدْرِيسُ . ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِجِ وَالْأَخِ الصَّالِجِ ؛ قُلْتُ ، مَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَمْ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِي الصَّالِجِ ؛ قُلْتُ الصَّالِحِ ؛ قُلْتُ الصَّالِحِ ؛ قُلْتُ مَرْمَتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَاللَّذِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ؛ قُلْتُ مُوسَى . ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَاللَّذِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ؛ قُلْتُ

آرِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَ اللهُ عَلَى ال

مَنْ هَٰذَا ؟ قَالَ هَٰذَا عِيسَى . ثُمُّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِجِ وَالإِبْنِ الصَّالِجِ ؛ قُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالَ هَٰذَا إِبْرَاهِيمُ عِيَّظِيْتُهُ .

مُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرَتُ لِمُسْتَوَى أَسَّمُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَفْلَامِ ، فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّيك؟ خَسْينَ صَلَاةً ، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُورَى ، فَقَالَ مَافَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّيك؟ فَلْتُ فَرَضَ خَسِينَ صَلَاةً ، قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا نُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَاجَعْنى فَلْتُ فَرَضَعَ شَطْرَهَا ؛ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّنَك فَوضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا؛ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّنَك لَا نُطِيقُ ، فَرَاجَعْتُ فَإِنَّ أُمَّنَك لَا نُطِيقُ ، فَرَاجَعْتُ فَوضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّنَك لَا نُطِيقُ ، فَرَاجَعْتُ فَوضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّنَك لَا نُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَاجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِى خَمْسُ وَهِى خَمْسُونَ \_ لاَيُهِ وَقَالَ الْمُولِقُ لَا لَدَى عَلَى مُوسَى فَقَالَ وَرَجَعْتُ اللهَ فَقَالَ وَرَجَعْتُ اللهَ فَقَالَ وَاجَعْتُ مُ فَوضَعَ شَطْرَهُا أَوْرَانَ لا أَدْرِى مَا هِى مَنْ رَبِّى . ثُمَّ الْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ مُ رَبَّكَ ، وَعَشِيمَا أَلُوانَ لاَ أَوْرَى مَا هِى .

مُمَّ أَدْخِلْتُ الْجُنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُو ، وَ إِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ » .

أخرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلَّاة : ١ ـ باب كيف فرضت الصلاة : في الإسراء .

١٠٣ – حديث مَالِكِ بْنِ صَمْصَعَةَ وَلَيْنِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَلَيْكِيْهِ « بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّبِيُّ وَلَيْكِيْهِ « بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، وَذَ كَرَ بَيْنَ الرَّجُكَيْنِ ، فَأْ تِيتُ بِطَسْتُ مِنْ ذَهَبِ مُلِيَّ حِكْمَةً وَلِيمَانًا ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ ، ثُمَّ عُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاهِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ مُلِيَّ حِكْمَةً وَ إِيمَاناً ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ ، ثُمَّ عُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاهِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً

<sup>=</sup> ظهرتُ : عَلَوْتُ . لمستوى :أى موضع مشرف يستوى عليه وهو المصعد ، واللام فيه للعلة ،أى علوت لاستعلاء مستوى . صريف الأقلام : تصويتها حالة كتابة الملائدكة ما يقضيه الله تعالى مما تنسخه من اللوح المحفوظ الح . سدرة المنتهى : السدر شجر النبق ، وسدرة المنتهى شجرة في أقصى الجنة إليها ينتهى علم الأولين والآخرين ولا يتعداها . حبايل : ذكر غير واحد من الأئمة أنه تصحيف وإنما هى جنابذ ، والجنابذ : القباب واحدتها جنبذة . وإذا ترابها المسك : أى تراب الجنة رائحته كرائحة المسك .

١٠٣ – مراق أصله مراقق وهو ماسفل من البطن ورق من جلده .

وَ إِيمَاناً ، وَأُ تِيتُ بِدَا َّبَةٍ أَنْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ، الْبُرَاقُ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيل حَتَّى أَتَيننَا السَّمَاء الدُّنيا ، قِيلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ ؛ قِيلَ مَنْ مَمَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّد ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَمَمْ ؛ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَعْمَ الْهَجِيءِ جَاءٍ ؛ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَ نِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاءِ النَّا نِيَةَ قِيلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ وَلِيلَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِهِمْ ۚ الْمَجِيءِ جَاءٍ ۚ؛ فَأَتَبْتُ عَلَى ءِيسَى وَيَحْدَيَى فَقَالَا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ نِبِيٍّ . فَأَتَيْنَا السَّمَاءِالثَّالِيَّةَ قِيلَ مَنْ هٰذَا؟ قِيلَ جِبْرِيلُ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ مُعَدٌّ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَمَ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنْهِمَ الْهَجِيءِ جَاءٍ، فَأَتَيْتُ يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَمَرْحَبَّا بك مِنْ أَخِ وَ نَبِيٌّ . فَأَ تَبِنَا السَّمَاءِ الرَّالِعَـةَ ، قِيلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ مَمَكَ ؟ قِيلَ مُحَمَّدٌ عَلَيْكِ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قِيلَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَهْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَبْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَالَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْحَبًّا مِنْ أَخِ وَ نَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاء الخَّامِسَةَ، قِيلَ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ جُبْرِيلُ ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ مُحَمَّدٌ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَم ، قِيلَ مَرْحَبًّا بِهِ وَلَنْهِمُ ۚ الْمَجِيءِ جَاءٍ . فَأَ تَيْنَا عَلَى هٰرُونَ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنِحَ وَ نِيٍّ . وَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاء السَّادِسَةِ ، قِيلَ مَنْ هٰذَا ؟ قِيلَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّد وَقِيلِينَ قِيلَ وَوَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنْعِمْ الْمَجِيءِ جَاءَ ۖ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ نَبِيٌّ ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى، فَقِيلَ مَا أَ بُكَاكَ ا فَقَالَ يَا رَبِّ هٰذَا الْفَلَامُ الَّذِي بُعِيثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي . فَأَتَيْنَا السَّمَاء السَّابِعَةَ ، قِيلَ مَنْ هٰذَا ؟ قِيلَ جِبْرِيلُ، قِيلَ مَنْ مَمَكَ ؟ قِيلَ مُعَمَّدٌ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهُ ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنْهُمَ ٱلْمَجِيءُ جَاءٍ . فَأَتَبْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ

<sup>=</sup> البُراق : اشتقاقه من البرق لسرعة مشيه .

مِنْ ابْنِ وَنِيِّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَبْتُ الْمَعْمُورُ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ ، فَقَالَ هَذَا الْبَبْتُ الْمَعْمُورُ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ ، فَقَالَ هَذَا الْبَبْتُ الْمَعْمُورُ ، فَسَأَلْتُ وَرَفُهَا كَأَنَّهُ آذَالُ الْفُيُولِ ، يُصَالِع الْمُنتَهِى، فَإِذَا نَبِقُها كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرِ وَوَرَفُها كَأَنَّهُ آذَالُ الْفُيُولِ ، وَمُنظِها أَرْبَعَهُ أَنْهَارٍ ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ طَاهِرَانِ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ ، فَقَالَ فَي أَصْلِها أَرْبَعَنَانِ وَفِي الْجُنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ . ثُمَّ فُرضَتْ عَلَى مُشُونَ صَلاةً ، قَالَ مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ فُرضَتْ عَلَى مُشُونَ صَلاةً ، قَالَ مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ فُرضَتْ عَلَى مُشُونَ صَلاةً ، قَالَ مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ أَنْهُ الْمُمَالَجَةِ ، وَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا لُطِيقُ ، قَالَ أَنْهُ مُ الْمُمَالَجَةِ ، وَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا لُطِيقُ ، قَالَ مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ الْمُمَالَجَةِ ، وَإِنَّ أَمَّتَكَ لَا لُطِيقُ ، فَأَنْ أَنْهُ ، نَجُمَّ مُلْلَهُ ، ثُمَّ مَلْلَهُ ، نَجُمَّ مَلْلَهُ ، نَجُمَّ مَلْلَهُ ، نَجُمَ الْمُعْمُلُهُ ، نَجْمَلُهُ مُنْ مُنْ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، نَجْمَلُمُ أَنْهُ مُ مُشَلِّهُ ، فَلَا مُسَلَّهُ ، نَجْمَلُمَا خُسَا، فَقَالَ مِثْلَهُ ، قُلْتُ سَلَّهُ مُ مُنْلَهُ ، نَجُمَلُمَ الْمُعْتَ ؟ قُلْتُ جَمَلَمُ الْمُعْتَ ، فَقَالَ مِثْلَهُ ، قُلْتُ سَلَّهُ مَنْ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، قُلْتُ سَلَّهُ مَنْ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، قُلْتُ سَلَّهُ مَنْ عَبْرِي وَالْمَالَتُهُ مِنْ مُنْ وَمُنْ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، قُلْتُ سَلَّهُ مَنْ مُؤْمَلًا مُنْ مُؤْمِنَ عَنْ عَبَادِى وَأَجْزِى الخُسْنَةُ عَشْرًا » .

أخرجه البخارى في : ٥٩ ـ كـتاب بدء الخلق : ٦ باب ذكر الملاءُـكة .

١٠٤ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِلَةٍ قَالَ: « رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ؛ مُوسَى، رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَمْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ؛ وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْ بُوعًا ،

<sup>=</sup> فرفع: أى كُشف البيت المعمور المسمى بالضَّراح حيال الكعبة وعمارته بكثرة من يغشاة من الملائكة . نبِقها : النبِق : وقد تسكن الباء: ثمر السدر واحدته نبِقة ونبقة وأشبه شيء به العنّاب قبلأن تشتد حمرته . قِلَال هَجَر : القلال جمعُ قلَّة وهي الحُلُق العظيم وهي معروفة بالحجاز ، وهجر: قرية قريبة من المدينة ، وليست هجر البحرين ، وكانت تعمل بها القلال ، تأخذ الواحدة منها مزادة في الماء ، سميت قُلة لأنها تُقُلُّ أَى تُرفع و تحمل .

۱۰۶ – آدم: أسمر . الطُّوَال: الطويل . جمدا: جُمِد الشمر جمودة إذاكان فيه التواء وتقبض فهو جمد وذلك خلاف المسترسل . شنوءة: أى فى طوله وسمرته ، وشنوءة: قبيلة من قحطان . مربوعا: لا طويلا ولا قصيرا.

مَرْ بُوعَ الْخُلْقِ إِلَى الْخُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبْطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ» فِي آياتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إِبَّاهُ، فَلَا تَـكُنْ فِي مِرْ يَةٍ مِنْ لِقَائِهِ - .

أخرجه البخارى في : إوه \_ كتاب بدء الخلق : ٧ \_ باب إذا قال أحدكم آمين والملائدكة في السهاء. مرجه البخارى في : إوه \_ كتاب بدء الخلق : ٧ \_ باب إذا قال أحدكم آمين والملائدكة في السهاء مرح \_ حديث ابن عَبَّاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِيْتُهِا ، فَذَ كَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ « مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ » ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ أَسْمَعْهُ ، وَالْكِلَّنَهُ قَالَ « مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ » ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ أَسْمَعْهُ ، وَالْكِلَّنَهُ قَالَ « أَمَّا مُوسَى كَأَ فِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي اللهِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٣٠ \_ باب التلبية إذا أنحدر في الوادي .

١٠٦ - حديث أبي هُرَيْرَة وظي ، قال : قال رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيْهِ لَيْـلَة أُسْرِى بِهِ هِرَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا رَجُلُ ضَرْبُ رَجِلُ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَة ، وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُو رَجُلُ رَبُعَة أُخْرَه ، كَأَنَّه عَرْبُ مَنْ دَعِلَ اللّه عَلَيْ وَلَا إِبْرَاهِيم بِهِ ، ثُمَّ أُتِبتُ إِنَاءَ بْنِ رَجُلُ رَبُعَة أُخْرَه ، كَأَنَّا عَالَى اشْرَبُ أَيَّهُما شِئْت ، فَأَخَذْتُ اللّه فَشَرِ بْتُهُ ، فَقَالَ اشْرَبُ أَيَّهُما شِئْت ، فَأَخَذْتُ اللّه فَشَرِ بْتُهُ ، فَقَالَ أَشْرَبُ أَيَّهُما شِئْت ، فَأَخَذْتُ اللّه فَشَرِ بْتُهُ ، فَقَالَ أَشْرَبُ أَيَّهُما شِئْت ، فَأَخَذْتُ اللّه فَشَرِ بْتُهُ ، فَقَالَ أَشْرَبُ أَيَّهُما شِئْت ، فَأَخَذْتُ اللّه فَشَرِ بْتُهُ ، فَقَالَ أَخَذْتَ الْخُمْرَ غَوْتُ أُمَّتُكَ » .

أخرجه البخارى فى: ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ٣٤ ـ باب قول الله تمالى وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تـكليا .

(٧٣) باب في ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال

١٠٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَي النَّاسِ

١٠٦ - ضَرَّبُ : نحيف خفيف اللحم . ربعة : المربوع ، ومرادة ليس بطويل جدا ولا قصير جدا بل وسط . ديماس : يعنى فى نضرته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كنّ ِ .أخذت الفطرة : أى الإسلام والاستقامة . الْمَسِيــ مَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: « إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْورَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيــ مَ الدَّجَّالَ أَعْورُ الْمَيْنِ الْيُمْنَى كَأْنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ » .

أخرجه البخارى في : ٦٠ ـ كتاب الأنبياء : ٤٨ ـ باب واذكر في الكتاب مريم .

١٠٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيّهِ: «أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَالْكُمْبَةِ
فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأْحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَذْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّنَهُ بَيْنَ مَنْ كَبَيْهِ ، وَإِضَمَا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ مَنْ كَبَيْهِ ، رَجِلُ الشَّمَ ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءٍ ، وَاضِمًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَ رَجُلَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ وَمُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ قَطَنِ، وَاضِمًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْ يَكِيهُ عَلَى مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنِ، وَاضِمًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْ يَكِيهُ عَلَى مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنِ، وَاضِمًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْ يَكِيهُ وَمُو رَائِمُ الْمُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا الْمَسِيحُ النَّهِ اللهَ عَلَى مَنْ مَلْ مَنْ مَا يَعْمَلُونُ وَالْمَالِيَةِ عَلَى مَنْ مَا الْمَسْيحُ اللَّهُ اللهِ عَلَى مَنْ مَا مُنْ مَنْ مَا يَالْمُ مَنْ مَا اللهُ عَلَى مَنْ مَا الْمُسَيدِ عُلَالُهِ اللهُ الْمُسْتِدَ وَالْمَالُولُ الْمُسْتِدَ عَلَى اللهُ الْمَالُولُ الْمُسْتِدَ عَلَى مَنْ مَا مَنْ مَا الْمَسْتِعُ اللَّهُ اللهُ الْمُسْتِدِ عَلَى مَنْ مَا الْمُسْتِدِ عَلَى مَنْ مَا الْمُسْتِدِ عَلَى مَنْ مَا الْمُسْتِدِ عَلَى مَنْ مَا الْمَالُولُ اللهُ مَنْ مَا الْمُ الْمُعُلِمُ اللْمُ الْمُعْلَى اللْمَالِي اللهُ الْمُسْتِدِ عَلَى مَنْ مَا الْمُسْتِدِ عَلَيْهُ اللْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَى مَنْ مَا مُنْ مَا اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُسْتِعُ اللهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْ

أخرجه البخارى في : ٦٠ كتاب الأنبياء : ٤٨ ــ باب واذكر في الـكتاب مريم .

١٠٩ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْنَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ يَقُولُ: « لَمَّا كَذَّ بَنْنِي قُرَيْشُ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ كَفَلَا اللهُ لِي بَبْتَ الْمَقْدِسِ ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آياتِهِ
 وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ » .

أخرجه البخارى فى : ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار : ٤١ \_ باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذى أسرى بمبده ليلا.

<sup>=</sup> عنبة طافية : أي بارزة وهي التي خرجت عن نظائرها في النتوّ من العنقود .

۱۰۸ — آدم: أسمر . أَدْم الرجال: سُمْرهم. اللَّمِّـة: الشمر إذا جاوز شحمتى الأذنين وأَكُمَّ بالمنكبين. المنكب : كمجلس مجمع عظم العضد والكقف. رَجِل الشمر: قد سرّحه ودهنه. قططا: شديد جمودة الشمر. اين قطن: عبد العزى، هلك في الجاهلية.

### (۷٤) باب في ذكر سدرة المنتهى

١١٠ - حديث ابن مَسْتُود . عَنْ أَبِي إِسْحَلَى الشَّيْبَا نِيّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ
 عَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى ـ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْ نَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ـ قَالَ حَدَّمَنَا ابْنُ مَسْمُودٍ أَنَّهُ رَأَى جَبْرِيلَ لَهُ سِتُمِائَة جَنَاجٍ .

أخرجه البخارى في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ٧ ـ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.

(٧٥) باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى ، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير :٥٣ \_ سورة النجم: ١ \_باب حدثنا يحيى حدثنا وكيع .

<sup>•</sup> ۱۱۰ — فـکان قاب قوسین أو أدنی : أی فـکان مقدار ما بین جبریل و محمد عَلَیْتُهُ ، أو ما بین محمد وربه قاب قوسین عربیین .

١١١ – لقد قفَّ شَمرى : قام .

١١٢ – حديث عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَالْكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، وَخَلْقُهُ سَادُ مَا بَيْنَ الْأَفْقِ.

أخرجه البخارى في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ٧ ـ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء.

(٧٨) باب إِثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتمالي

١١٣ – حديث أبي مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَطِلِيَّةٍ قَالَ : « جَنَّنَانِ مِنْ فِضَّةٍ آ نِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ ٱلْقَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْـكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ » .

أخرجه البخاري في: ٦٥\_كتاب التفسير : ٥٥ \_ سورة الرحمٰن : ١ \_ باب قوله ومن دونهما جنتان.

### (٧٩) باب معرفة طريق الرؤية

١١٤ - حديث أبي هُرَيْرَة، أنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ﴿ هَلْ تُكَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْ لَهُ الْبَدْرِ لَبْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟ ﴾ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ﴿ فَهَ لَ تَمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ ﴾ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ﴿ فَهَ لَ مَا رُونَهُ مَنْ كَانَ يَعْبَدُ شَيْمَنَا فَلْيَنْبَعْهُ ، ﴿ فَإِنَّ لَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَدَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّواعِيتَ فَيْ اللهُ فَيَقُولُ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّواعِيتَ وَتَبْعُمُ مَنْ يَتَّبِعُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ هَ لَمَا أَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ هَ لَمَا أَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُكُمْ ، فَيَقُولُونَ هَ لَمَا أَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَلَ كُونُ أَوَّلُ مَنْ يَتَبِعُ اللهُ فَيَقُولُونَ هَا مَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُكُمْ ، فَيَقُولُونَ هَا مَنْ اللهُ فَيَقُولُونَ هَا مَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُكُمْ ، فَيَقُولُونَ هَا مَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُكُمْ ، فَيَأْتِهِمُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُكُمْ ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْ مَا يَتُهِمُ أَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُكُمْ ، فَيَأْتِهِمُ اللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْ مَا يَنْ خَهَنَا أَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنْ أَنْ اللهُ فَيَقُولُ اللهُ اللهُ فَيَقُولُ أَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنْ اللهُ فَيَقُولُ أَنْ اللهُ اللهُ فَيَقُولُ أَنْ اللهُ ال

١١٢ – أعظم : دخل فى أمر عظيم .

۱۱۶ — تمارون: من المماراة وهي المجادلة . الطواغيت: جمع طاغوت: الشيطان أو الصنم ،أو كل رأس في الضلال . ظهراني جهنم : أي ظهري جهنم فزيدت الألف والنون للمبالغة ، أي على وسط جهنم .

مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرَّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكُلُّم يَوْمَيْذِ أَحَدْ إِلَّاارْسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُل يَوْمَيْذِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَا لِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَأَيْنَكُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوا نَمَعْ ، قَالَ : « فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَمْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ ، تَخَطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمَنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِتَمَلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرِّدُكُ ثُمَّ يَنْجُو ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ الشُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ الشُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، فَكُلُّ ابْ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّاأَثَرَ السُّجُودِ؛ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءِ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ؛ ثُمَّ ۚ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاء َ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَيَبْـقَى رَجُــلْ ۖ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجُنَّةَ ، مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رَيِحُهَا ، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاوُهُمَا ، فَيَقُولُ هَلْ ءَسِيْتَ إِنْ فُعِيلَ ذَلِكَ بكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّ تِكَ، فَيُمْطِي اللهَ مَا يَشَاءِ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقٍ ؛ فَيَصْرفُ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ . فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجُنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا ، سَكَتَ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجُنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ، أَلَبْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَوَالْمَوَا ثِيقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ ؛ فَيَقُولُ فَمَا عَسِينَتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّ تِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرُ ذَلِكَ ؟

<sup>=</sup> يجوز: جاز وأجاز بممنى . أى يقطع مسافة الصراط . السكلاليب : جمع كُلُّوب مثل تَنُّور ، خشبة فى رأسها عقافة منها أو من حديد . السمدان : نبت له شوك من جيد مراعى الإبل . يوبق : يهلك . يخردل : يقطع صغارا كالخردل . امتحشوا : احترقوا واسودوا . الحبَّة : برور الصحراء مما ليس بقوت . حميل السيل ما جاء به من طين و نحوه . قِبل النار : جهتها . قشبنى : سمّنى وأهلكنى . ذكاؤها : لهبها واشتمالها وشدة وهجها .

فَيَعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءٍ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجُنَّةِ ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا ، وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالشُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الجُنَّةَ ، فَيَقُولُ الله : وَيْحَمَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ا أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الجُنَّة ، فَيَقُولُ الله : وَيْحَمَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ ا أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْمُهُودَ وَالْمَوَا ثِيقَ أَنْ لَا نَسْأَلَ غَيْرَ اللّذِي أَعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا يَجْمَلُنِي أَشَقَى خَلْقِكَ، الله وَالْمَوا ثِيقَ أَنْ لَا نَسْأَلُ غَيْرَ اللّذِي أَعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا يَجْمَلُنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَصُولُ الله عَنْ وَجَلَّ مِنْ كَذَولِ الجُنَّةِ ، فَيَقُولُ تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّ ، فَيَتَمِي إِذَا انْقَطَتَ أَلْهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا ! أَقْبَلَ يُذَكِّ أَمُ الله عَنْ وَجَلَّ : مِنْ كَذَا وَكَذَا ! أَقْبَلَ يُذَكِّ أَوْلُ الله تَمَانَى ؛ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٢٩ \_ باب فضل السجود .

المعالم الله على المعالم المعالم المعالم المعالم الله على الله على الله على الله على المعالم الله على المعالم المعالم

۱۱۰ — تضارون: تخالفون أحدا وتنازعونه . كانت : أى السهاء. صحوا: أى ذات صحو: أى انقشع عنها النهم . غبرات : أى بقايا . السراب : ما يتراءى أو سط النهار فى الحر الشديد يلمع كالماء .

فَيَقُولُونَ نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا ، فَيُقَالُ اشْرَبُوا ، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ . حَتَّى يَبْـقَى مَنْ كَانَ يَمْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَأَجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِيثُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسِ؟ فَيَقُو أُونَ فَأَرَقْنَاهُمْ وَنَحْنُأَ حْوَجُمِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ، وَإِنَّاسَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي. لِيَاْحَقْ كَـٰلُ قَوْم يِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّهَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ؛ قَالَ فَيَأْ تِيهِمُ الجُبَّارُ ، فِي صُورَةِ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ؛ ُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُم ۚ ، ۚ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. ۖ فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءِ، فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَـكُم ۚ • فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَـكُم وَ بَيْنَهُ آيَةٌ آمْرُ فُو نَهُ ؟ فَيَقُولُونَ السَّاقُ ؛ فيكشِفُ عَنْسَاقِهِ ، فَبَسْجُدُ لَهُ كُلُّمُومْنِ، وَ يَبْدَقَى مَّنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِياءً وَسُمْعَةً ؛ فَيَذْهَبُ كَيْما يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْمِ فَيُجْمَلُ آيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ » قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! وَمَا الْجِسْرُ ؟ قَالَ « مَدْحَضَةٌ مَزِلَّة عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ ، وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءِ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقاَلُ لَهَا السَّعْدَانُ . الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمْ، وَنَاجٍ مَغْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِجَهَمَّ، حَتَّى كَبُرَّ آخِرُهُم يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنْتُم إِلَّهَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُونْمِن يَوْمَئِذِ لِلْحَبَّارِ. فَإِذَا رَأَوْا أَنْهُمْ قَدْ نَجَوْا وَ قِيَ إِخْوَانُهُمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَاوَ يَصُومُونَ مَعَنَا وَ يَعْمَـلُونَ مَعَنَا؛ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْوَجَدْتُمُ

<sup>=</sup> ونحن أحوج منا إليه اليوم: أى فارقنا الناس فى الدنيا وكنا فى ذلك الوقت أحوج إليهم منا فى هذا اليوم، فلمل ما هنا تحريف؟ إذلا مرجع لضمير الإفراد، وهو بضمير الإفراد فى النسخ متنا وشرحا. طبقا واحدا: أى فقارة واحدة فلا يقدر على السجود. مدحضة مزلة: الدحض ما يكون عند الزلق، والمزلة موضع زلل الأقدام. خطاطيف: جمع خطاف، الحديدة المعوجة كالكلوب يخقطف بها الشيء حسكة: نبات مغروس فى الأرض ذو شوك ينشبك فيه كلمن مم به. مفلطحة: فيها عرض واتساع، واسعة الأعلى دقيقة الأسفل. عقيفاء: معوجة. كالطّرف: كلح البصر. كأجاويد الخيل: جمع أجواد جمع جواد وهى الفرس السابق الجيد. والركاب: الإبل و احدتها الراحدة من غير لفظها. مخدوش: مخموش عمزت ق. مكدوس: مصروع. مناشدة: مطالبة.

فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ قَأْخْرِجُوهُ ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهِمْ عَلَى النَّارِ ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْهُمْ قَدْ غَلَبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، فَيَخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا وَبَعْهُمُ مَا قَدْهُ وَ فَكُنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ ؛ فَيُخْرِجُونَ مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ ؛ فَيُخْرِجُونَ مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةً فِي فَلْمِهِ مِنْ عَرَفُونَ مَنْ عَرَفُوا » .

قَالَ أَبُوسَعِيدِ: فَإِنْ لَمْ نَصَدُّقُو فِي فَاقْرَءُوا إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُحَسَنَةً لَيْنَاءِهُمَا وَ هَيَهُ فَعَ النَّبِيثُونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُونُمِنُونَ . فَيَقُولُ الجُّبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاءَتِي ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقُوامًا قَدِ امْتُحِشُوا ، فَيَلْقُونَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الجُنَّةِ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيَخْرِجُ أَقُوامًا قَدِ امْتُحِشُوا ، فَيَلْقُونَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الجُنَّةِ فَي عَمِلُ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا مِقَالُ لَهُ مَا عِلْمَا الطَّيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِلُ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ ، وَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ ، وَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَنْ اللَّوْلُونَ ، فَيُحْمَلُ فِي رِقَابِهِمِ الْخُواتِيمُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ كَانَ أَبْيَضَ . فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّوثُلُونَ ، فَيُحْمَلُ فِي رِقَابِهِمِ الْخُواتِيمُ مَنَا إِلَى الظَّلِّ كَانَ أَبْيَضَ . فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّوثُلُونَ الْحَنْمَ الْخُولَةِ عَنَقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ فِي رِقَابِهِم إِلَيْهُ مَا لَيْ مُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ مَعْهُ مُ اللَّوالِيمَ وَالْمَعُونَ الْمُنْقُونَ الْمُؤْمَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ».

أخرجه البخارى في: ٩٧ \_ كـ تماب التوحيد: ٢٤ \_ باب قول الله تمالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربم اناظرة.

<sup>=</sup> امتحشوا : احترقوا . أفواه الجنة : جمع فُوَّهة ، سمع من العرب على غير قياس ، وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها والمراد هنا مفتتح مسالك قصور الجنمة . في حافقيه : جانبي النهر . اليحبة : اسم جامع لحبوب البقول . أحميل السيل : ما يحمله من نحو طين ، فإذا انفقت فيمه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل نبتت في يوم وليلة ، فشبه به لسرعة نباته وحسنه .

# (٨٠) باب إِثبات الشفاعة و إخراج الموحدين من النار

أخرجه البخارى في ٢ \_ كتاب الإيمان : ١٥ \_ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال .

## (٨١) باب آخر أهل النار خروجا

١١٧ - حديثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُ وَلَيْكِيْةٍ : ﴿ إِنِّى لَأَغَلَمُ آخِرَ أَهْلِ الجُنَّةِ دُخُولًا ﴿ رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُوا فَيَقُولُ اللهُ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الجُنَّةِ دُخُولًا ﴿ رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُوا فَيَقُولُ اللهُ النَّارِ كَبُوا فَيَقُولُ اللهُ الذَّهَ وَاللهُ النَّهَ أَنَّهَا مَلاًى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ الْخُنَيَ وَجَدْتُهَا مَلاًى ، فَيَدْجِعُ فَيَقُولُ الْحَيْقَ وَلَّ اللهُ اللهُ

وَكَانَ مُيقَالُ: ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجُنَّةِ مَنْزِلَةً.

أخرجه البخاري في ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٥١ \_ باب صفة الجنة والنار .

<sup>117 —</sup> الحبة: أى كنبات بزر العشب، والمراد البقلة الحمقاء لأنها تنبت سريما. صفراء: تسر الناظر. ملتوية: منعطفة منثنية، وهذا مما يزيد الرياحين حسنا باهترازه وتميله، فالتشبيه من حيث الإسراع والحسن.

<sup>·</sup> الله على وجهه · الله على وجهه · الله على وجهه ·

# (٨٢) باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها

١١٨ - حديث أَنَس بْنِ مَالِكِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْنَشْفَءْنَا عَلَىرَ بُّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا! فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّنَا ؛ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيلَتَهُ ، وَيَقولُ اثْنُوا نُوحًا، أُوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ ۚ فَيَأْنُو نَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ ، وَيَذْ كُرُ خَطِيئَتَهُ، اثْنُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا ، فَيَأْنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، انْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ؛ فَيَأْتُو نَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَا كُمْ، فَيَذْ كُنُ خَطِيلَتَهُ، اثْنُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، اثْنُوا مُحَمَّدًا هِيَّالِيَّةِ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ. فَيَأْتُو نِي ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي مَا شَاءِ اللهُ ، ثُمَّ ميقاَلُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُ نِي ؛ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا ، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الجُنَّةَ ؛ ثُمَّ أَعُودُ َفَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّا لِثَةِ أَوِ الرَّابِمَـةِ حَتَّى مَا يَبْـقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ». أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كيّاب الرقاق : ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

119 - حديث أنس بن مالك . قال حَدَّ مَنَا مُحَمَّدٌ عَيَّكِيْ قال : « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا جَالنَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ فَي أَنُونَ آدَمَ فَيقُو الُونَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ فِي بَعْضَهُمْ فِي بَعْضَهُمْ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ ؛ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ ، فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ وَلِكَ مَا اللهِ ؛ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ وَلِكَ مَا اللهِ ؛ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ وَلِكَ مَا اللهِ ؛ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ

۱۱۸ — لست هناكم: أى لست فى المكان والمنزل الذى تحسبوننى ، يريد به مقام الشفاعة .
 فيحد لى: أى يبين لى كل طورمن أطوار الشفاعة .

١١٩ – لستلها: ليست لي هذه المرتبة .

عَلَيْكُمْ بِهِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ؛ فَيَأْنُونَ عِسَى فَيَقُولُ اَسَّتُ اَهَا وَلَـكُنْ عَامِدَ عِحَمَّدُ وَلَيْ الْمَعَنْ وَلَى اللهَ عَامِدَ عَلَيْهِ وَقَلْ اللهَ عَصْرُ فِي الْآنَ ، فَأَحْدُهُ بِيْلِكَ الْمَعَامِدِ وَأَخِرْ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ الْمَعَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالل

ثُمَّ أَعُودُ الرَّالِمِـةَ فَأَخْمَدُهُ بِيْلِكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا ؛ فَيُقَالُ يَا تُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُمْظَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَقَّعْ ؛ فَأْقُولُ يَا رَبِّ! ائْذَنْ لِى فِيمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، فَيَقُولُ وَعِزَّ بِى وَجَلَالِي وَكِبْرِيَا فِى وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، فَيَقُولُ وَعِزَّ بِى وَجَلَالِي وَكِبْرِيَا فِى وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلٰه إِلَّا الله » .

أخرجه البخارى فى: ٩٧ \_ كتاب التوحيد: ٣٦ \_ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبيا وعيرهم. وخرجه البخارى فى: ٩٧ \_ حديث أَيى هُرَيْرَةَ وَلِيْنِهِ قَالَ : أُيّى رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْنَةٍ بِلَحْمٍ ، فَرَفِعَ إِلَيْهِ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْنِيْنَةٍ بِلَحْمٍ ، فَرَفِعَ إِلَيْهِ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْنِيْنَةً بِلَحْمٍ ، فَرَفِعَ الْقِيامَةِ ، اللّهُ رَاعُ ، وَكَانَتْ تُمْجَبُهُ ، فَنَهُسَ مِنْهَا نَهْسَةً مُمَّ قَالَ : « أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ،

١٢٠ – فنهس منها نهسة : أخذ منها بأطراف أسنانه .

وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ ؟ يُجْمَعُ النَّاسُ الْأُوَّ لِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَ يَنْفُذُ ثُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّهْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَايُطِيةُونَ وَلَا يَحْتَمِيلُونَ ؛ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَفَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ، عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللهُ بيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْرُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلائِيكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا فَذْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آ دَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْدَلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَا نِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي ! نَفْسِي ! ؛ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ؛ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ ! إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأرْض، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَنْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَمْضَبَ بَمْدَهُ مِثْلَهُ ؛ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي ، نَفْسِي ! نَفْسِي ! نَفْسِي ! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ ! أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيـلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ؛ وَإِنِّي قَدْ كَنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ، نَفْسِي! نَفْسِي! نَفْسِي! انْهْبُوا إِلَى غَيْرِي، انْهَبُوا إِلَىمُوسَى. َ فَيَأْ تُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ = صعيد واحــد: أرضِ واسعة مستوية . ينفذهم البصر : يحيط بهم لايخني عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم الحجاب .

غَضَبًا لَمْ ۚ يَهْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَهْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَن بِقَتْلِهَا ، نَفْسِى ا نَفْسِى ا اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ؛ فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِينَ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَالَمْتُ فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَيَظِينَ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَالَمْتُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ، اشْفَعْ لَمَا ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَى ، إِنَّ رَبِّى النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ، اشْفَعْ لَمَا ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَى ، إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ النَّهُ مَ غَضَبًا لَمْ يَفْضَبُ قَبْدَلَهُ وَأَنْ يَهْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُ ذَنْبًا ، فَلَى اللهُ عَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّد وَيَظِينَهُ ؛ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا وَيَلِينِهِ ؛ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا وَيَلِينِهِ ؛ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ فَيَا إِلَى مَا خَنْ فِيهِ ؟ فَقَدْ الله لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ فَيَا إِلَى مَا خَنْ فِيهِ ؟ وَمَا تَلَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟

« فَأَنْطَلِقُ فَآ يِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَنَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مَنَ عَالِمِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَد قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ يَأَعُمَدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُمْطَهُ ، وَآشْفَعْ تُشَفَعْ ؛ فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ ؛ أُمَّتِي يَا رَبِّ ! أُمَّتِي يَا رَبِّ ! فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَعْنِ مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ ، وَاللهِ عَنْ مَنْ أَبُوابِ الجُنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءِ النَّاسِ فِيَا سِوى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ »، ثُمَّ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّمَا بَيْنَ مَكَهُ وَحْيَر ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَجْيَر ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَجْيَر ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَبُصْرَى » . المِعْرَاءَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجُنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَحْيَر ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَبُصْرَى » . المِعارى في: ٦٥ - كتاب التفسير : ١٧ - سورة الإسراء: ٥ - باب ذرية مِن هلنا مع نوح . المخارى في: ٦٥ - كتاب التفسير : ١٧ - سورة الإسراء: ٥ - باب ذرية مِن هلنا مع نوح .

(٨٤) باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأُمته الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ دَعُوةَ الشَفَاعَة لأُمتُه ١٢١ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْكِاللهِ « لِـكُلِّ نَبِيَّ دَعْوَةٌ ، وَأَرْ يَدُ ، إِنْ شَاءِ اللهُ ، أَنْ أَخْتَبَى دَعْوَ تِى شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

أخرجه البخاري في: ٩٧ \_ كتَّاب التوحيد: ٣١ \_ باب قوله تعالى قل لوكان البحر مداداً لـكامات ربي.

<sup>=</sup> حِمْيرَ : أي صنعاء لأنها بلد حمير .

١٢٢ - حديث أَنَس عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِانَةٍ قال : « كُلُ أَنِيٍّ سَأَلَ سُوالًا » أَوْ قالَ « لِكُلُ أَنِيٍّ سَأَلَ سُوالًا » أَوْ قالَ « لِكُلُ أَنِيٍّ مَا أَقِي يَوْمَ الْقِيامَةِ » .
 ﴿ لِكُلِّ أَنِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَتْ، تَخِمَلْتُ دَعْوَ تِي شَفَاعَةً لِامَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
 ﴿ لِكُلِّ أَنِيٍّ دَعْوَةٌ مَسْتَجَابَةً .
 ﴿ الْبَخَارِي فَ : ٨٠ - كَتَابِ الدَّعُواتِ : ١ - بابِ الكَلُ نبي دَعْوَةٌ مَسْتَجَابَةً .

## (۸۷) باب فی قو له تعالی \_ وأنذر عشیر تك الأقربین \_

أخرجه البخاري في : ٥٥ ـ كتاب الوصايا : ١١ ـ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب .

١٢٤ – حديث ابن عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَةِ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَيْفَ: « يَاصَبَاحَاهُ! » وَرَهْ طَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَيْفَ: « يَاصَبَاحَاهُ! » فَقَالُوا مَنْ هَٰذَا وَأَجْتَمُ وَا إِلَيْهِ فَقَالَ: « أَرَأَ يُنتُم وَا إِنَهُ وَقَالَ: « قَالُوا مَا جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قَالَ: « فَإِنِّى نَذِيرٌ لَكُم فَلَا الْجُنِلِ أَكُنْتُم مُصَدِّقً ؟ » قَالُوا مَا جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قَالَ: « فَإِنِّى نَذِيرٌ لَكُم وَنَا اللهُ يَعْلَى اللهُ إِنَّا لَهُ اللهُ إِنَّا لَهُ اللهُ إِنَّا لَهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا لَهُ اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى في: ٦٥ \_ كتاب النفسير: ١١١ \_ سورة تبت يداأ بي لهب وتب: ١ \_ باب حدثنا يوسف.

۱۲۶ — ورهطك منهم المخلصين: تفسير لقوله عشيرتك. الصفا: موضع بمكة. ياصباحاه: كلة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم كانوا أكثر مايغيرون في الصباح، وكأن القائل يا صباحاه يقول: قد غشينا الصباح فتأهبوا للمدوّ. تباً لك: أي ألزمك الله هلاكا وخسرانا.

(٨٨) باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه مراب عنه بسببه عنه الله عنه بسببه عن من المُعَلِّلِينِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَيْنِي . قَالَ لِلنَّبِي مِلْنِيْنِيْنِ : مَا أَغْنَيْتَ عَنْ

مُ ١٢٥ - حديث العباس بن عبد المطلب وتقط . قال للمبي ولينظ العباس بن عبد المطلب وتقط عن قال المنه ولينظ الله المكان عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ. قالَ: « هُوَ فِي ضَعْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار : ٤٠ \_ باب قصة أبي طالب .

١٢٦ - حديث أبي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَلَيْهُ أَنَّهُ سَمِع النَّبِيَّ وَلَيْكِيْهِ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمْهُ، وَقَالَ: « لَمَلَهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحْمَلُ فِي ضَعْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلَى مِنْهُ دَمَاعُهُ ».

أُخرجه البخاري في : ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار : ٤٠ \_ باب قصة أبي طالب.

## (٨٩) باب أهون أهل النار عذابا

١٢٧ – حديث النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّةِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُ تُوضَعُ فِي أُخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ » . أخرجه البخارى في : ٨١ - كتاب الرقاق : ٥١ - باب صفة الجنة والنار .

(٩١) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

١٢٨ – حديث عَمْرِو بنِ الْعَاسِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِالِيَّةِ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ : « إِنَّ آلَ أَ بِي فُلَانِ لَيْسُوا بِأَوْ لِيَائِي، إِنَّهَا وَ لِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْهُوَّمِنِينَ، وَالْحَكَنْ لَهُمْ رَحِمْ ، أَبَلُهَا بِيهَ لَهُمْ وَحِمْ . أَبَلُهَا بِبَلَالِهَا » يَمْدِنِي أَصِلُهَا بِصِلَتِهِا .

أُخْرِجِهِ البخاري في : ٧٨ ـ كَتَابِ الأَدْبِ : ١٤ ـ باب يبل الرحم ببلالها .

١٢٥ — يحوطك : يصونك و يحفظك ويذب عنك . الضحضاح : مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكمبين فاستمير لانار .

١٢٧ - أخمص قدميه: باطن قدميه الذي لا يصل إلى الأرض عند الشي :

۱۲۸ — أبلها ببلالها: شبهالرحم بأرض إذا بلَّت بالماءحق بلالها أزهمت وأثمرت ، ورثى فى إثمارها أثر النضارة وأثمرت المحبة والصفاء ، وإذا تركت بنير ستى يبست وأجدبت فلم تثمر إلا العداوة والقطيعة.

(٩٢) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب ١٢٩ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِللهِ يَقُولُ: «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي رَمُورَةٌ هُو سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءٍ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَامَ عُـكَّاشَةُ بِنُ مِحْضَنِ الْأَسَدِيُ يَرِفْعُ نَمِـرَةً عَلَيْهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ : « اللَّهُمَّ اجْمَلُهُ مِنْهُمْ » .

ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَـنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : « سَبَقَكَ عُكَاشَةُ » .

أخرجه البخارى فى : ٨١ ـ كـتاب الرقاق : ٥٠ ـ باب يدخل الجنة سبعون إلفا بنير حساب .

١٣٠ - حديث سَهْلِ بْنِ سَهْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَةٍ ، قَالَ: « لَيَدْخُلَنَّ الجُنَّةَ مِنْأُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، أَوْسَبْهُمِائَة أَلْفٍ» (لَا يَدْرِى الرَّاوِى أَيُّهُمَاقاًل) «مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمُ مَنْ مَاقاًل) «مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمُ مَعْفَا ، لَا يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ حَتَى يَدْخُلَ آخِرُهُ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » .
 بغضًا ، لَا يَدْخُلُ أُولُهُمْ حَتَى يَدْخُلَ آخِرُهُ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » .
 أخرجه البخارى فى : ٨١ - كتاب الرقاق : ٥١ - باب صفة الجنة والنار .

١٣١ – حديث ابن عَبَّاسِ وظيف قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي عَبَّالِيَّةِ يَوْمًا فَقَالَ « عُرِضَتْ عَلَى ّالْأُمُمُ كَفَعَلَ النَّبِي مُعَهُ الرَّجُلُ ، وَالنَّبِي مَعَهُ الرَّجُلَانِ ، وَالنَّبِي مُعَهُ الرَّهُ النَّبِي مُعَهُ الرَّجُلُ ، وَالنَّبِي اللَّهُ وَالنَّبِي اللَّهُ وَالنَّبِي اللَّهُ وَالنَّبِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّه

١٢٩ – تَمِرة :كساء فيه خطوط بيض وسودكأنها أخذت من جلد النمر .

١٣١ – سواداكثيرا: أشخاصاكثيرة من بُعد.

النَّبِيِّ مَوَالِيَّةِ ، فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدِناً فِي الشَّرْكِ ، وَلَكِنَّا آمَنَا بِاللّهِوَرَسُولِهِ ، وَلَكِنَّهُوُلا النَّبِيِّ مَوَالِيَّةِ ، فَقَالَ: « هُمُ الّذِينَ لَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ مُ أَبْنَاوُنا . فَبَلَغَ النَّبِيَّ مَوْقَالَ: « هُمُ الّذِينَ لَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَكْتُوونَ وَلَا يَكُنتُونَ فَقَالَ اللهِ اقَالَ: وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ » فَقَامَ عُكَلَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ ، فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنا يَا رَسُولَ اللهِ اقالَ: « مَنْ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنا يَا رَسُولَ اللهِ اقالَ: « مَنْ هَا عَكَاشَهُ » .

أخرجه البخاري في : ٧٦ \_ كتاب الطب : ٤٢ \_ باب من لم يَرْ قِ .

# (٩٤) باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسمائة وتسعة وتسعين

١٣٣ – حديث أبي سَعِيد ، قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ « يَقُولُ اللهُ يَا آدَمُ ! فَيَقُولُ اللهُ يَا آدَمُ ! فَيَقُولُ اللهُ يَا يَا أَنْ يَقُولُ أَخْرِجُ بَعْثَ النَّارِ ، قالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ ، تِسْمَعِائَة وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ خَلْ خَلْما ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى السَّكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى

لا يتطيرون: لا يتشاءمون بالطيوركالجاهلية. ولا يكتوون: معتقدى الشفاء في الكي كالجاهلية.
 ولا يسترقون: يطلبون الرقية.

وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ صَدِيدٌ » فَاَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي قَالَ: « أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ ۚ رَجُلٌ » ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجُنَّةِ » ، قَالَ تَخْمِدْ نَا الله وَكَبَرْ نَا ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجُنَّةِ ، قِالَ الجُنَّةِ ، إِن مَثَلَكُمْ فِي الْأَمْمِ وَالنَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّنِي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجُنَّةِ ، إِن مَثَلَكُمْ فِي الْأُمْمِ مَنْ اللهُ مَنْ المُنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ المُ

١٣٣ — الرقمة : قطمة بيضاء أو شي مستدير لا شمر فيه يكون في ذراع الحمار .

## ٢ - كتاب الظهارة

#### (٢) باب وجوب الطهارة للصلاة

١٣٤ — حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْةِ قَالَ : « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَـدِكُمُ ۚ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى يَتُوَطَّأَ » .

أخرجه البخاري في : ٩٠ \_ كتاب الحيل : ٢ \_ باب في الصلاة .

#### (٣) باب صفة الوضوء وكماله

١٣٥ – حديث عُشَمَانَ بنِ عَقَانَ . دَعَا بِإِنَاءٍ قَأَفْرَ عَلَى كَفَيْهِ آلَاثَ مِرَارٍ فَفَسَلَهُما، مُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ آلَاثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ آلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَفْبَيْنِ ، الْمِرْفَقَيْنِ آلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَفْبَيْنِ ، الْمِرْفَقَيْنِ آلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَفْبَيْنِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ آلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَفْبَيْنِ ، ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَيْهِ آلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَفْبَيْنِ ، ثُمَّ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْهِ : « مَنْ تَوَضَّأَ أَنَهُ وَ وُضُولًى هَذَا أُمُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ أَنْهُ مِنَ ذَنْبُهِ . » .

أخرجه البخارى في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٢٤ \_ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا .

# (٧) باب فی وضوء النبی صلی الله علیه وسلم

١٣٦ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ. سُيْلَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْدُ ، فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءِ ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْدُ ، فَأَكُمْ أَكُمْ أَلَهُمْ وَضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْدُ ، فَأَكُمْ أَكُمْ أَكُمُ أَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَكُمْ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَمَضْ مَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتَنْشَرَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَيْدِ إِلَى الْمِرْفَقَدِينِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْدٍ مَرَّ تَدْينِ إِلَى الْمِرْفَقَدْينِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ،

۱۳٦ — التور: إناء يشرب فيه أو طست أو قدح أو مثل القدر، من صُفْر أو حجارة. الاستنثار: أن يخرج مافى أنفه من أذى بمد الاستنشاق . فَأُقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَينِ . أخرجه البخارى في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٣٩ ـ باب غسل الرجلين إلى الكعبين .

#### (٨) باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار

١٣٧ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلِيَّاتِيْ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » .

أخرجه البخاري في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٢٥ ـ باب الاستنثار في الوضوء .

١٣٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْةِ قَالَ : ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَـدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرَ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

#### (٩) باب وجوب غسل الرجلين بكالهما

۱۳۹ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو . قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُ مَثَلِّلِيْهِ فِي سَفْرَةِ سَافَرْ نَاهَا فَأَدْرَ كَنَا ، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ ، وَنَحْنُ نَتَوَضًأَ ، كَجْمَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى فَأَدْرَ كَنَا ، وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ ، وَنَحْنُ نَتَوَضًا أَ ، كَجْمَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : « وَ يُمْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » مَرَّتَدْيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . أخرجه البخارى فى : ٣ ـ كتاب العلم : ٣ ـ باب من رفع صوته بالعلم .

• ١٤٠ – حديث أبي هُرَيْرَةَ . كَانَ يَمُرُّ وَالنَّاسُ يَتَوَضَّوُّونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ؛ فَقَالَ : أَسْبِغُوا الْوُصُوءِ ، فَإِنَّ أَبَا الْقاَسِم مِ عَلِيَكِلِيْهِ قَالَ : « وَ يُـلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » . أخرجه البخارى فى : ٤ كتاب الوضوء : ٢٩ ـ باب غسل الأعقاب .

۱۳۷ — استجمر : مسح محل النجو بالجمار وهي الأحجار الصغيرة . فليوتر : أي يجمل الحجارة التي يستنجي بها فردا إماواحدة أو ثلاثا أو خمسا .

۱۳۹ — أرهقتنا : غشيتنا . ويل : كلمة عذاب وهلاك . للأعقاب : جمع عقب وهو المستأخر الذى يملك شرك النمل ، أو ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين فى غسامًا ، أو العقب هى المخصوصة بالعقوبة . يمسك شرك النمل ، أو ويل لأصحاب الأعقاب المقصورين فى غسامًا ، أو العقب هى المخصوصة بالعقوبة . المطهرة : الإناء المعد للقطهير . أسبغوا الوضوء : هو إبلاغه موضعه وإيفاء كل عضوحقه .

### (١٢) باب استحباب إطالة الفرة والتحجيل في الوضوء

١٤١ - حَدَيْثُ أَيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْدُ يَقُولُ « إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا لَهُ عُرَّانَهُ لَا أَنْ يُطِيلَ غُرَّانَهُ فَلَيْهَ مَا الْقِيَامَةِ غُرَّا لَهُ عُرَّانَهُ فَلَى عَنْ السَّتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّانَهُ فَلَى عَنْ السَّتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّانَهُ فَلَى عَنْ السَّتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّانَهُ فَلَى عَنْ السَّتَطَاعَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَ

أخرجه البخاري في :٤ \_ كتاب الوضوء:٣ \_ باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء.

#### (١٥) باب السواك

١٤٢ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَظِيْةٍ قَالَ : « لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّةً مَا اللهِ عَلَيْظِيْةٍ قَالَ : « لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي \_ أَوْ عَلَى النَّاسِ \_ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ » .

أخرجه البخارى في : ١١ ـ كتاب الجمعة : ٨ ـ باب السواك يوم الجمعة .

١٤٣ – حديث أبي مُوسَى . قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيَّالِيَّةِ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُ بِسِوَاكِ بِيَدِهِ، يَقُولُ: « أَعْ أَعْ » وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ .

أخرجه البخاري في :٤ \_ كتاب الوضوء : ٧٣ \_ باب السواك .

١٤٤ - حديث حُذَيْفَة . قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكِيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوص فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
 ١٤٤ - حديث حُذَيْفة . قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكِيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوص فَاهُ بِالسِّواكِ.
 ١٤٤ - كتاب الوضوء : ٧٧ - باب السواك .

#### (١٦) باب خصال الفطرة

١٤٥ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكِالَةٍ ، قَالَ : « الْفِطْرَة خَمْسُ أَوْ خَمْسُ

١٤١ — غُرَّا: جمع أغرَّ أى ذو غرة وهي بياض في الجبهة . محجلين : من التحجيل وهو بياض في البدين والرجلين .

١٤٣ — يَسْكَنن : الاستنان استمال السواك . يتهوع : يتقيأ .

١٤٤ – يشوص: يدلك أو يغسَّل أو يحك.

- 120

مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخُتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَتَقَلْدِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ». أَخْرَجُهُ البخاري في: ٧٧ ـ كتاب اللباس: ٦٣ ـ باب قص الشارب.

١٤٦ - حديث ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « خَالِفُوا الْهُشْرِكِ بِنَ ، وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ » .

أخرجه البخاري في : ٧٧ \_ كتاب اللباس : ٦٤ \_ باب تقليم الأظفار .

١٤٧ – حديث ابْنِ مُمَرَ رَضِينَا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَنِينِينَةِ : « انْهَ كُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّهَى » .

أُخْرِجِهُ البِخَارِي في ٧٧ ـ كتاب اللباس: ٦٥ ـ باب إعفاء اللحي .

#### (١٧) باب الاستطابة

١٤٨ — حديث أَبِي أَيْوبَ الْأَنْصَارِى ۖ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِكَةٍ قَالَ : « إِذَا أَتَيْدَتُمُ الْمَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَدْ بِرُوهَا ، وَلَـكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » .

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ مُبنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَمَالَى

أخرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٢٩ ـ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق .

= الحتان: قطع القلفة التي تغطى الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كمرف الديك ويسمى ختان الرجل إعذارا، وختان المرأة خفضا .الاستحداد: هو استمال الموسى في حلق العانة، والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة.

1٤٦ — وفرّوا: أى اتركوها موفرة . اللِّحى: جمع لحية اسم لما ينبت على العارضين والذقن . وأحفوا: إى استقصوا قصها .

١٤٧ — أنهكوا: بالغوا في قصها . أعفوا اللحي : الإعفاء هو توفير اللحية وتكبيرها .

١٤٨ — الغائط : اسم للأرض المطمئنة لقضاء الحاجة .

١٤٩ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى عَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ازْ تَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى عَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ازْ تَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتَ لَنَا ، فَرَأَ يُتُ رسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فِي لَبِنَتَ بْنُ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. عَلَى ظَهْرِ بَيْتُ لَنَا ، فَرَأَ يُتُ رسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فِي لَبِنَتَ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ . اخْرَجُه البَخَارَى فَ : ٤ – كتاب الوضوء : ١٢ – بَاب من تبرز على لبنتين .

• ١٥٠ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ ارْ تَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةً لِبَهْضِ حَاجَتِي فَرَاً يْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ كَيْقُضِى حَاجَتَهُ مُسْتَدْ بِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ. فَرَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ يَقْضِى حَاجَتَهُ مُسْتَدْ بِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ. أَخْرَجِهُ البخاري في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ١٤ \_ باب التبرز في البيوت .

## (١٨) باب النهى عن الاستنجاء باليمين

١٥١ – حديث أبي قَتَادَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ : « إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءِ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ إِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ » . فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ » . أخرجه البخارى في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ١٨ ـ باب النهى عن الاستنجاء باليمين .

#### (١٩) باب التيمن في الطهور وغيره

١٥٢ - حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ يُمْجِبُهُ التَّيَمُٰنُ فِي تَنَعَلُهِ وَتَرَجُّلِهِ وَلَمْ جُلِهِ وَوَرَجُّلِهِ وَلَمْ جُلِهِ وَوَرَجُّلِهِ وَلَمْ جُلِهِ وَفَيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ .

أَخْرَجِهِ البخاري في : ٤ ـ كـ تماب الوضوء : ٣١ ـ باب التيمن في الوضوء والغَسْل .

### (٢١) باب الاستنجاء بالماء من التبرز

١٥٣ - حديث أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِيِّتِهُ يَدْخُلُ الْخُلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ

١٤٩ — اللبنة : هي التي يبني بها الجدار .

١٥٢ — التيمن : الابتداء في الأفعال باليداليمني والرجل اليمني والجانب الأيمن . تنعله : لبسه النعل .

ترجله : تسريح رأسه ولحيته . طهوره : تطهره .

١٥٣ — الخلاء: المتبرَّز والمراد به هنا الفضاء.

إِذَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، وَعَنْزَةً ؛ يَسْتَنْجِبِي بِالْمِاءِ .

أخرجه البخارى في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ١٧ \_ باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء .

١٥٤ – حديث أُنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيِّئِكِنَّيْ إِذَا تَـبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَبَتُهُ عِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ .

أخرجه البخاري في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٥٦ \_ باب ما جاء في غسل البول .

## (٢٢) باب المسح على الخفين

١٥٥ – حديث جَرير بن عَبْد اللهِ. بال مُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ مُمَّ قَامَ فَصَلَى ،
 فَسُئِلَ فَقَالَ : رَأَ يْتُ النَّبَّ وَلِيَّالِيَّةٍ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا .

أخرحه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٢٥ ـ باب الصلاة في الخفاف .

١٥٦ – حديث حُذَيْهَةَ ، قَالَ : رَأَ يَتُدِي أَنَا وَالنَّبِيَّ عَلَيْكِيْةٍ نَتَمَاشَى، فَأَ تَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَالُطِ . فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُ كُمْ ، فَبَالَ ، فَانْذَبَذْتُ مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَىَّ ، فِجَنْتُهُ ، فَقَامَ حَتَّى فَرَغَ .

أخرجه البخارى في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٦١ ـ باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط .

١٥٧ – حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِيْتِكِيْتُهِ ، أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَا تَبَعَهُ اللهُ عِيْتِكِيْتُهِ ، أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَا تَبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِذَاوَةٍ فِيهَا مَانٍ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ . الْمُغِيرَةُ بِإِذَاوَةٍ فِيهَا مَانٍ ، فَصَبَ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ . أَخْرَجِهُ البخارى فى : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٤٨ ـ باب المسجعى الخفين.

١٥٨ – حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُمْبَةً قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْظِيَّةٍ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ :

<sup>=</sup> الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء، والجمع أَدَاوَى . عَنْرَة : هي عصا في طرفها زج .

١٥٤ — تبرَّز:خرج الى البرَاز وهو اسم للفضاء الواسع ، فسكنوا به عن قضاء الحاجة كماكنوا عنه لخلاء .

١٥٦ — سباطة قوم : المزبلة . حائط : جدار . فانتبذت منه : ذهبت ناحية .

١٥٧ — بإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء ، والجمع أَدَاوَى .

« يَامُغِيرَةُ ! خُذِ الْإِدَاوَةَ ؛ فَأَخَذْتُهَا ، فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ حَتَّى تَوَارَى عَنِّى ؛ فَقَضَى عَاجَتُهُ وَعَلَيْهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِّى ؛ فَقَضَى عَاجَتُهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَافَتْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ كُمَّهَا فَضَافَتْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ مُنَّ كُمَّهَا فَضَافَتْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلَهَا ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى » . من أَسْفَلَهَا ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى » . أخرجه البخارى في : ٨ - كتاب الصلاة : ٧ - باب الصلاة في الجبة الشأمية .

١٥٩ – حديث المُغيرة نِ شُعْبَة وظي ، قال : كُنْتُ مَعَ النّبِي عَيَالِيهِ ذَاتَ لَيْلَةِ فَى سَفَر ، فَقَالَ : « أَمَعَكَ مَاعِ ؟ » قُلْتُ نَمَ ؛ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَارَى عَنَى فِي سَفَر ، فَقَالَ : « أَمَعَكَ مَاعِ ؟ » قُلْتُ نَمَ عُكَيْهِ الْإِدَاوَة ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّة فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاء ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْإِدَاوَة ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّة مِنْ صُوفَ فَلَمْ يَسَتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، حَتَى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ ، فَعَسَلَ مِنْ صُوفَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ ذِرَاعِيْهِ مِنْهَا ، حَتَى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبّةِ ، فَعَسَلَ مِنْ صُوفَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُحْرِجَ ذِرَاعِيْهِ مِنْهَا ، حَتَى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبّةِ ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْ عِخْقَيْهِ ، فَقَالَ : « دَعْهُمَا فَإِنِي أَدْحَلْنَهُمَا فَا فِي أَدْحَلْنَهُمَا فَالْ يَعْ فَقَالَ : « دَعْهُمَا فَا فِي أَدْحَلْنَهُمَا طَاهِرَ تَيْنِ » فَمَسَحَ عَلَيْهِما .

أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ١١ ـ باب جبة الصوف في الغزو .

# (۲۷) باب حكم ولوغ الـكاب

• ١٦٠ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَاتِهِ قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الْكَاْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا » .

أخرجه البخاري في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٣٣ \_ باب الماء الذي يفسل به شمر الإنسان .

# (٢٨) باب النهي عن البول في الماء الراكد

١٦١ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِيهِ » .

أخرجه البخاري في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٦٨ \_ باب البول في الماء الدائم .

١٥٩ – ثم أهويت : أي مددت يدي .

(٣٠) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها

١٦٢ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ . أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَّالِلَةِ : « لَا نُزْرِمُوهُ » ثُمَّ دَعَا بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ . أَخْرَجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٣٥ ـ باب الرفق في الأمركله .

# (٣١) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله

١٦٣ – حديث عَائِشَةً وَ اللَّهِ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِي عَيَّالِيَّةٍ يُوْ تَى بِالصِّبْيَانِ ، فَيَدْعُو لَهُمْ ، فَأْ رَبَّعُهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَنْسِلْهُ .

أخرجه البخارى فى : ١٠٠ كتاب الدعوات : ٣ ـ باب الدعاء للصديان بالبركة ومسح رءوسهم . المخرجه البخارى فى : ١٠٠ كتاب الدعوات : ٣ ـ باب الدعاء للصديان بالبركة ومسح رءوسهم . المحمد ا

أخرجه البخارى فى : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٥٩ ـ باب بول الصبيان .

## (٣٢) باب غسل المنى فى الثوب وفركه

١٦٥ - حديث عَائِشَة . سُمْلِكَتْ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَيَىٰ فَيْدُرُ جُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثْرُ الغَسْلِ فِي ثَوْ بِهِ ، مُبقَعُ الْماَء .
 أخرجه البخارى في : ٤ - كذاب الوضوء : ٦٤ - باب غسل الذي وفركه ، وغسل ما يصيب المرأة .

١٦٢ – لا تزرموه : لا تقطموا عليه بوله .

١٦٤ – فنضحه: أي رشه بماء، عمه وغلبه من غير سيلان .

### (٣٣) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

١٦٦ – حديث أشماء . قالَتْ : جَاءَتِ الْمَرَأَةُ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةِ ، فَقَالَتْ : أَرَأَ يْتَ إِحْدَانَا تَحْيِضُ فِي الشَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قالَ : « تَحْتُهُ مُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ ثُمَّ نُصَلَى فِيهِ » . تَحْيِضُ فِي الشَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قالَ : « تَحْتُهُ مُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ ثُمَّ نُصَلَى فِيهِ » . أخرجه البخارى في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٣٣ ـ باب غسل الدم .

# (٣٤) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

١٦٧ – حديث ابن عَبَّاسِ. قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ اِتَّبَرِيْ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمَا لَيُمَـذَّبَانِ، وَمَا يُمَـذَّ بَانِ فِي كَبِيرِ ؛ أَمَّا أَحَدُّ هُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِيُّ مِنَ الْبَوْلِ ؛ وَأَمَّا الْاخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ﴾ . ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدةً . عَشْمِي بِالنَّمِيمَةِ ﴾ . ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدةً . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ﴿ لَمَـلَّهُ يُحَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ﴾ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ﴿ لَمَـلَّهُ يُحَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ﴾ . أخرجه البخاري في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٥٦ ـ باب ما جاء في غسل البول .

۱۹۹ – تَحُتُهُ : تفركه . تقرصه بالماء : أى تفرك الثوب وتقلمه بدلكه بأصابه ما أو بظفرها مع صب الماء عليه . تنضحه : أى تفسله بأن قصب عليه الماء قليلا قليلا . قال الخطابى : تحت المتحسد من الدم لتزول عينه ثم تقرصه بأن تقبض عليه بأصبعها ثم تغمره غمرا جيدا وتدلكه حتى ينحل ماتشر به من الدم ثم تنضحه أى تصب عليه . والنضح هنا الفسل حتى يزول الأثر .

## ٣- كتاب الحيض

## (١) باب مباشرة الحائض فوق الإزار

١٦٨ – حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ ؛ كَانَتْ إِحْدَانِاً إِذَا كَانَتْ عَائِضًا ، قَأْرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ يُبَاشِرُهَا ، قَأْرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ يُبَاشِرُهَا ، قَالَتْ وَأَيْتُكُمْ عَلَيْكُ إِنْ بَهُ ؟ يَحْلِكُ إِنْ بَهُ ؟ يَحْلِكُ إِنْ بَهُ ؟

أخرجه البخاري في : ٦ ـ كتاب الحيض : ٥ ـ باب مباشرة الحائض .

١٦٩ - حديث مَيْمُونَة ، قالَت : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْشِيْتُهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُباَشِرَ امْرَأَةً
 مِنْ نِسَائِهِ ، أَمَرَهَا فَا نَزَرَتْ وَهْىَ حَائِضْ .

أخرجه البخاري في: ٦ ـ كتاب الحيض: ٥ ـ باب مباشرة الحائض.

## (٢) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد

١٧٠ - حديث أُمِّ سَلَمَة ، قالَت : بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْدُ مُضْطَحِمَةٌ فِي خَمِيلَةِ ،
 حِضْتُ ، فَانْسَلَاتُ ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي ؛ فَقالَ : « أَنْفِسْتِ ؟ » قُلْتُ نَعَمْ . فَدَعَانِي فَاضْطَجَمْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

أخرجه البخارى فى : ٦ - كتاب الحيض : ٢٧ ـ باب من أنخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. ١٧١ — حديث أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: ... وَكُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْكِيْهُ مِنْ إِنَاءِوَاحِدِ مِنَ الْجُنَا بَةِ .

أخرجه البخارى فى : ٦ \_ كتاب الحيض : ٢١ \_ باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها .

۱۹۸ — أن يباشرها : بملاقاة البشرة للبشرة من غير جماع . فى فَوْر : أى فى ابتداء . يملك إِرْبَه : معناه أضبطكم لشهوته ، أو عضوه الذى يستمتع به .

١٧٠ – الخميلة : كساء ذات خمل من أى لون كان . نُفِسْتِ : أى حِضْتِ .

# (٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها و جيله

١٧٢ – حديث عَائِشَةَ وَنَا ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَيْكَانِ ، قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِانِهِ لَيُدْخِلُ عَلَى رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجُّلُهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبِيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُمْنَدَ كَفًا .

أخرجه البخاري في : ٣٣ \_ كتاب الاعتكاف : ٣ \_ باب لا يدخل البيت إلا لحاجة .

١٧٣ – حديث عَائِشَةَ وَ اللَّهِ ، قَالَتْ ؛ كَانَ النَّبِي عَلِيْلِيَّةٍ يُبَاشِرُ نِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَـكِفُ ۖ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

أخرجه البخارى في : ٣٣ \_ كـةاب الاعتـكاف : ٤ \_ باب غسل المعتـكف .

١٧٤ - حديث عَائِشَةَ ، حَدَّمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيِّ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَناَ عَائِضٌ مُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ .

أخرجه البخاري في : ٦ ـ كتاب الحيض : ٣ ـ باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض .

#### (٤) باب المذى

١٧٥ – حديثُ عَلِيِّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءٍ فَاسْتَحْيَبْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ وَلِيَكِيْنَةُ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ ؛ فَقَالَ : « فِيهِ الْوُضُوءُ »

أخرجه البخاري في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٣٤ \_ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين .

## (٦) باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

١٧٦ – حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ .

أخرجه البخاري في : ٥ \_ كتاب النسل : ٢٧ \_ باب الجنب يتوضأ ثم ينام .

١٧٢ — أرَجِّلُهُ : أَسَرِّح شعره .

١٧٥ – مذّا؛ : أي كثير الذي .

۱۷۷ – حدیث ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخُطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عِلَیْكِیْنِ أَیرْ قُدُ أَحَدُناً وَهُوَ جُنُبُ ؟ قاَلَ : « نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُ كُمْ ۚ فَلْیَرْ قُدْ وَهُوَ جُنُبُ » . أخرجه البخاری فی : ٥ \_ کتاب النسل : ٢٦ \_ باب نوم الجنب .

١٧٨ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ تُمَرَ ، قَالَ : ذَ كَرَ عُمَرُ بْنُ اَخْطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةٍ وَاللهِ عَلَيْكِيْهِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَ كَرَكَ ثُمَّ تَمْ». أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجُنَا بَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَ كَرَكَ ثُمَّ تَمْ». أَخْرجه البخارى فى : ٥ ـ كتاب النسل : ٢٧ ـ باب الجنب يتوضأ ثم ينام.

١٧٩ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالاِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيَّكِلِيَّةِ كَـانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذِ نِسْعُ نِسْوَةٍ .

أخرجه البخاري في : ٥ \_ كتاب الغسل : ٣٤ \_ باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره .

(٧) باب وجوب الفسل على المرأة بخروج المني منها

١٨٠ - حديث أُمِّ سَلَمَة ؛ قَالَتْ: جَاءِت أُمْ سُكَيْم إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيى مِنَ الْحُقِّ، فَهَـل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غَسْل إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيى مِنَ الْحُقِّ، فَهَـل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غَسْل إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ فَهَالُ النَّبِي عَلَيْكِيْهِ ؛ وَجْهَهَا ، وَقَالَتْ: فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِيْهِ : « إِذَا رَأَتِ الْمَاءِ » ، فَنَطَّت أُمْ سَلَمَة َ ، تَمْنِي ، وَجْهَهَا ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ " مَرْبَتْ يَمِينُك ، فَبِمَ يُشْجِهُما وَلَدُهَا ؟ » .
 يَا رَسُولَ اللهِ ! وَتَحْتَلُمُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ " مَرْبَتْ يَمِينُك ، فَبِمَ يُشْجِهُما وَلَدُهَا ؟ » .
 أخرجه البخارى فى : ٣ ـ كتاب العلم : ٥٠ ـ باب الحياء فى العلم.

#### (٩) باب صفة غسل الجنابة

١٨١ - حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِيَّالِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ عِيَّالِيَّةِ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَا بَةِ

إَذَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتُوصَّأُ كَمَا يَتُوصَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيَخَلِّلُ بِهَا

أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَف بِيَدَيْهِ، ثُمَّ مُهْيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَف بِيدَيْهِ، ثُمَّ مُهْيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَف بِيدَيْهِ، ثُمَّ مُهُ مِهْيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمُ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَف بِيدَيْهِ ، ثُمَ مَّ مِهْ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

۱۸۰ - تربت يمينك : أى انتقرت وصارت على النراب ، وهي كلة جارية على ألسنة العرب
 لا يريدون بها الدعاء على المخاطب .

١٨٢ - حديث مَيْمُونَة ، قَالَت : صَدَبَنْتُ للنَّبِيِّ وَلَيْكِ اللَّهِ عَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَسَلَمَ اللَّهُ عَسَلَمَ اللَّهُ عَسَلَمَ اللَّهُ عَسَلَمَ اللَّهُ عَسَلَمَ اللَّهُ عَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَمْ عَلَى مَ

أُخْرِجِهِ البِخَارِي فَى: ٥ ـ كَتَابِ النسل: ٧ ـ بابِ المضمضة والاستنشاق في الجنابة .

١٨٣ – حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَةِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَا بَةِ دَعَا بِشَيْءِ نَحُوَ الْحُلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَ°يَمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ بَهِ مَا عَلَى رَأْسِهِ . اخرجه البخارى في : ٥ ـ كتاب النسل : ٦ ـ باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند النسل .

(١٠) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

١٨٤ – حديث عَائِشَة ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْنَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْكِلَةِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ، مِنْ قَدَحٍ مُيقَالُ لَهُ الْفَرَق

أُخْرَجِهِ البِحْارِي في : ٥ \_ كيتاب النسل : ٢ \_ باب غسل الرجل مع امرأته .

١٨٥ – حديث عَائِشَةَ . سَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ عَسْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكِالَةِ ، فَدَعَتْ بِإِنَاءِ تَحُو مِنْ
 صَاعٍ ، فَأَغْدَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا ؛ وَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهَا حِجَابٌ ( قَوْلَ أَ بِي سَلَمَةً ) .
 أخرجه البخارى ف : ٥ - كتاب الفسل : ٣ - باب الفسل بالصاع و نحوه .

١٨٦ – حديث أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِ لِللهِ يَمْسِلُ ، أَوْ كَانَ يَمْنَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ، وَ يَتَوَضَّأُ بِالْهُدِّ .

أخرجه البخاري في : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٤٧ \_ باب الوضوء بالمد .

۱۸۲ — ثم قال بیده الأرض : أى ضربها بیده . فلم ینفض بها : أنث الضمیر علی معنی الخرقة ، یعنی لم یتمسح به أى المندیل من بلل الماء .

الحلاب : إناء أقل من شبر في شبر . وقال البيهق قدر كوز يسع ثمانية أرطال . فقال بهما على رأسه : أطاق القول على الفعل مجازا .

١٨٤ – الفَرَق : ستة عشر رطلا .

(١١) باب استحباب إِفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا

١٨٧ – حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْدِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَيَّالِيَّةِ : « أَمَّا أَنَا فَأْ فِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَامًا »، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ ، كِلْنَيْهِماً .

أخرجه البخاري في: ٥ \_ كتاب النسل: ٤ \_ ياب من أفاض على رأسه ثلاثا .

١٨٨ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ أَبُو جَهْفَرِ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ هُوَ وَأَبُوهُ ، وَعَنْدَهُ قَوْمٌ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْفَسُلِ ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ صَاعْ ، فَقَالَ رَجُلْ : مَا يَكْفِينِي ؛ فَقَالَ جَابِرْ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أُوفَى مِنْكَ شَهَرًا ، وَخَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبِ . فَقَالَ جَابِرْ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أُوفى مِنْكَ شَهَرًا ، وَخَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبِ . فَقَالَ جَابِرْ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أُوفى مِنْكَ شَهَرًا ، وَخَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبِ . أَخْرَجُهُ البخارى في : ٥ - كتاب الفسل : ٣ ـ باب الفسل بالصاع ونحوه .

(١٣) باب استحباب استمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم المحيض ، المَّرَهُ اللَّهُ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ ، النَّبِيَّ عَيْنِكِلَةِ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ، قَالَت : ﴿ خُذِى فِرْصَةَ مِنْ مِسْكُ فَتَطَهَرَّى بِهَا ﴾ ، قَالَت : كَيْفَ أَمْرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ، قَالَت : ﴿ خُذِى فِرْصَةَ مِنْ مِسْكُ فَتَطَهَرَّى بِهَا ﴾ ، قَالَت : كَيْفَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللللَّهُ الللللللللللَّهُ اللللللْمُ اللللللَّهُ اللللللِهُ اللللللَّهُ الللللْمُولِلْمُولِلَاللَّهُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُولِلْمُولِلْمُولِلْمُ اللللْمُو

أخرجه البخارى فى : ٦ ـ كتابُ الحيض : ١٣ ـ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض .

## (١٤) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

• ١٩٠ – حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءِتْ فَاطِمَهُ ابْنَـهُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ مُؤَلِّكِيْرُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنِّنِي امْرَأَةُ ۖ أَسْتَحَاضُ، فَلَا أَطْهُرُ ، أَ فَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِكِلِيْدُ:

١٨٩ – فرصة من مسك : قطمة من قطن أو صوف تطيَّب بالمسك .

۱۹۰ – أستحاض: أى يستمر بى الدم بعد أيامى الممتادة ، إذ الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه .

« لَا ، إِنَّهَا ذَلِكَ عِرْقُ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ ، وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى ثُمَّ تَوَضَّمَى لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيىءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ » . وَأَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى ثُمَّ تَوَضَّمَى لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيىءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ » . أخرجه البخارى في : ٤ ـ كمتاب الوضوء : ٣٣ ـ باب غسل الدم .

١٩١ – حديث عَائِشَة زَوْج النَّبِيِّ مَثَلِيْتِهِ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَأَلَت رَسُولَ اللهِ مَثَلِيْتِهِ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ ، فَقَالَ : « هٰذَا عِرْقٌ » فَكَانَت تَعْتَسُلُ لِـ كُلِّ صَلَاةٍ .
 تَعْتَسُلُ لِـ كُلِّ صَلَاةٍ .

أخرجه البخاري في : ٦ \_ كتاب الحيض : ٢٦ \_ باب عرق الا \_ تحاضة .

## (١٥) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة

١٩٢ – حديث عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا : أَتَجُزِى إِحْدَاناً صَلَاتُهَا إِذَا طَهُرَتْ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِ يَّنَهُ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَّا اللَّهِ فَلَا يَأْمُرُنا بِهِ ، أَوْ قَالَتْ : فَقَالَتْ : فَقَالَتْ : فَقَالَتْ :

أُخْرِجِهِ البخاري في : ٦ \_ كتاب الحيض : ٢٠ \_ باب لا تقضى الحائض الصلاة .

## (١٦) باب تستر المفتسل بثوب ونحوه

١٩٣ – حديث أُمَّ هَا نِيءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْكُو عَالَمَ وَفَاطِمَهُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، قَالَتْ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ؛ فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِأُمْ هَا نِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ؛ فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِأُمْ هَا نِيءٍ » فَلَتْ أَنَا أُمْ هَا نِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ؛ فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِأُمْ هَا نِيءٍ » فَلَتَ أَنَا أُمْ هَا نِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ؛ فَقَالَ : « مَرْحَبًا بِأُمْ هَا نِيءٍ » فَلَمَّا انْصَرَفَ فَلَتُ عَمِنْ غُسْلِهِ ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَا نِي رَكَمَاتٍ ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

<sup>=</sup> عرق: أي دم عرق ويسمى العاذل.

۱۹۲ — أتجزى: أتقضى. أحرورية أنت: نسبة إلى حروراً: قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج بها، أى أخارجية أنت، لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض، وهو خلاف الإجماع.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَا تِلْ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ ، فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَيْتِكِلِيْةِ: « قَدْ أَجَرْ نَا مَنْ أَجَرْتِ بِمَا أُمَّ هَا نِيءٍ » ، قَالَتْ أُمُّ هَا نِيءٍ : وَذَاكَ ضُعَّى . أخرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٤ ـ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به .

## (١٨) باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة

١٩٤ – حديث أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ مِيَنَالِيِّتِي ، قَالَ : «كَانَتْ بَنُو إِسْرَا يُبِلَيَنْتُسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ؛ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَعْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْنَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْنَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثُوْ بِهِ ، نَغَرَجَ مُوسَىٰ فِي إِ أَثْرِهِ يَقُولُ ثَوْ بِي يَا حَجَرُ ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَا ثيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسِ؛ وَأَخَذَ ثَوْ بَهُ وَطَفِقَ بِالْحُجَرِ ضَرْبًا » . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبُ ۖ بِالْخُجَرِ سِيَّةٌ ٓ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحُجَرِ .

أخرجه البخارى فى : ٥ \_ كـتماب الغسل : ٢٠ \_ باب من اغتسل عربانا وحده فى الخلوة .

## (١٩) باب الاعتناء بحفظ العورة

١٩٥ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَشِينِ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ للْـكَعْبَةِ ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ ؛ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ حَلَاتَ إِزَارَكَ خَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِكَبَيْكَ دُونَ الْحُجَارَةِ ! قَالَ كَفَلَّهُ كَفِمَلَهُ عَلَى مَنْكِكَبَيْهِ ، فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ ؛ فَمَا رُئِّيَ بَمْدَ ذَٰلِكَ عُرْيَانًا ، وَيُطْلِيِّهِ .

أخرجه البخارى في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٨ ـ باب كراهية التمرى في الصلاة وغيرها .

١٩٤ — آدر: أي عظيم الخصيتين أي منتفخهما . فطفق بالحجر ضربا : أي جعل يضربه ضربا . لندب: أي أثر بالحجر. سقة: بالرفع على البدلية أي سقة أثَّار . ضربا بالحجر: بفصب ضربا على التمييز.

#### (٢١) باب إنما الماء من الماء

١٩٦ - حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِيْ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلِ مِنَ اللهِ عَلِيْكِيْ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلِ مِنَ اللهِ عَلَيْكِيْ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَفَاء وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ؛ فَقَالَ النَّبِي عَلِيْكِيْ : « لَمَلَنَا أَعْجَلْنَاكَ » ، فَقَالَ نَمَ \* ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْ وَإِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحَطْتَ فَمَلَيْكَ الْوُضُونَ » .

أخرجه البخارى في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٣٤ ـ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين .

١٩٧ – حديث أُ بَيِّ بْنِ كَمْبِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ مُينْزِلْ ؟ قَالَ : « يَمْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّى » .

أخرجه البخاري في : ٥ \_ كتاب الفسل : ٢٩ \_ باب غسل ما يصيب من فرج المرأة .

١٩٨ – حديث عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ وَلَيْ ، قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ مُمْنِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَمْسِلُ ذَكَرَهُ ؛ قَالَ عُثْمَانُ : سَمِمْتُهُ مِنْرَسُولِ اللهِ مِيَّالِيَّةِ.

أخرجه البخارى في : ٤ ـ كـ تاب الوضوء : ٣٤ ـ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين .

(٢٢) باب نسخ ( الماء من الماء ) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين

١٩٩ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلَيَّاتِيَّةِ ، قَالَ : « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُمَبِمَ الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْفُسْل » .

أخرجه البخارى فى : ٥ \_ كتاب النسل : ٢٨ \_ باب إذا التقى الختانان .

١٩٦ — أو قحطت : أى لم تُــنزُل ، استمارة من قحوط المطر وهو أنحباسه .

۱۹۹ — شميها الأربع: والمراد هنا على ما قيل اليدان والرجلان، وهو الأقرب للحقيقة. جهدها: أى بلغ جهده وهو كناية عن ممالجة الإيلاج، أو الجهد: الجماع، أى جامعها، وإنماكنى بذلك للتنزه عما يفحش ذكره.

#### (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار

وَلَمْ يَتُوَسَّأُ . حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيَّةٍ أَكَلَ كَـتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَيْ اللهِ وَلِيَّالِيَّةٍ أَكَلَ كَـتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَسَّأً .

أخرجه البخارى فى : ٤ \_ كتاب الوضوء : ٥٠ \_ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق .

٢٠١ – حَديث عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ يَحْـتَزُ مِنْ كَــيْفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ وَفَأْقَى السِّـكِيِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

أخرحه البخارى في : ٤ كتاب الوضوء : ٥٠ ـ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق .

٢٠٢ – حديث مَيْمُو نَهَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِيْتُهُ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِهَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ. أُخرجه البخارى في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٥١ ـ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ .

٢٠٣ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ شَرِبَ لَبَنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ :
 ( إِنَّ لَهُ دَسَمًا »

أخرجه البخاري في : ٤ \_ كةاب الوضوء : ٥٧ \_ باب هل يمضمض من اللبن .

### (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته

٢٠٤ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ شَـكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، الرَّجُلُ النَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّـلَةِ ، فَقَالَ : « لَا يَنْفَتَ لَ » وَيَعْلَى اللهِ مَا أَوْ يَجِدُ رِيحًا » .

أحرجه البخارى في : ٤ \_ كـ تاب الوضوء : ٤ \_ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن .

٣٠٣ – الدسم: ما يظهر على اللبن من الدهن.

٢٠٤ — يجد الشيء: أي الحدث خارجاً من دبره . حتى يسمع صوتاً: من دبره .

#### (۲۷) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

٢٠٥ – حديث ابن عَبَّاسِ رَضِيهِ ، قَالَ : وَجَدَ النَّبِي عَيِّلِيْهِ شَاةً مَيِّتَةً أَعْطِيَتُهَا مَوْلَاةً لَمَيْتُهُو نَةً مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّلِيْةٍ : « هَلَّا انْتَفَمْ تُمْ بِجِلِدِهَا ! » ، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ ؟ فَأَلَ : « إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا » .

أخرجه البخارى في : ٢٤ ـ كتاب الركاة : ٦٦ ـ باب الصدقة على موالى أزواج النبي عَلَيْكُم .

#### (۲۸) باب التيمم

وَ بَمْضُ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاهِ ، أَوْجِ النَّيِّ مِتَّالِيَّةٍ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِتَّالِيَّةٍ مَلَ الْمَعْمَادِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاهِ ، أَوْ ، بِذَاتِ الْجُبْسُ ، انْقَطَعَ عَقْدٌ لَى ؛ فَأْقَامِ رَسُولُ اللهِ مِتَّالِيَّةٍ عَلَى الْبَاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ ؛ فَأَ تَى النَّاسُ إِلَى رَسُولُ اللهِ مِتَالِيَّةٍ وَالنَّاسِ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاءٍ ! خَاءً أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللهِ مِتَالِيَّةٍ وَاصِعْ رَأْسَهُ وَالنَّاسِ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاءٍ ! خَاءً أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللهِ مِتَالِيَّةٍ وَالنَّاسِ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاءٍ ! خَاءً أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ مِتَالِيَّةٍ وَاصِعْ رَأْسَهُ عَلَى عَلَى مَاءٍ اللهِ مَتَالِيَةٍ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاءٍ ! خَاءً أَبُو بَكْرٍ وَ وَقَالَ مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَقُولُ ، وَلَيْسَ مَعْهُمْ مَاءٍ ! فَقَالَتْ عَائِشَهُ : فَمَا تَبْنِي أَبُو بَكُرٍ ، وَقَالَ مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَبَمَلُ مَعْهُمْ مَاءٍ ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَا تَبْنِي أَبُو بَكُرٍ ، وَقَالَ مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَقُولُ اللهِ مِتَعْلِيقٍ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْ زُلُ اللهُ آيَةُ النَّيْمَ مَدُ فَقَالَتْ عَائِشَةً عِينَ أَصْبَرَقِي عَلَى عَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْزُلُ اللهُ آيَةُ النَّيْمُ مَ ، فَتَيَمَّوُوا ؛ وَقَالَ أَسْبَدُ بِنُ النَّهُ عَلَيْهُ فَا أَوْمَ يَعْوَلَ بَرَكَتَكُمْ يَا آلَ أَبْو بَكُولُ اللهُ آيَةُ النَّيْدُ فَقَالَ أَنْ فَاللهُ وَقَالَتُ أَنْوَلُ اللهُ آيَةُ النَّيْدُ بِنَ النَّهُ مَا أَلُونُ اللهُ وَلَا مَا عَلَى اللهُ ا

أخرجه البخارى في : \_كتاب التيمم : ١ \_ باب حدثنا عبد الله بن يوسف .

٢٠٧ – حديث عَمَّارٍ. عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِاللّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيّ، وَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءِ شَهْرًا ، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّى ؟

فَكُنْفَ تَصْنَمُونَ بِهِلَهُ وَ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ـ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَهُ وَا صَدِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي هَٰذَا لَأُوْسَكُوا إِذَا بَرَ دُ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ أَنْ يَدَيَّهُ وَا الصَّعِيدَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَإِنَّا كَرِهْتُمْ هَٰذَا لِذَا ؟ قَالَ : نَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِمُمَر: قَلْتُ : وَإِنَّا كَرِهْتُمْ هَٰذَا لِذَا ؟ قَالَ : نَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ لِمُمَر: بَعْمَنِي رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاء ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ عَلَى اللهَا بَهُ مَ مَنْ فَضَمَ اللهَ اللهُ عَلَيْكِيْ وَعَلَيْكُو ، فَقَالَ : « إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَا كَذَا » ؛ التَّابِي مَوْلِيَالَةِ ، فَقَالَ : « إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَا كَذَا » ؛ التَّابِقُ فَمَ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَضَهَا ، ثُمَّ مَسَعَ بِهَا ظَهْرَ كَفَيْهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ فَضَمْ اللهُ بِكُفِّهِ مِ مَعْ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ . شَمَّ مَسَحَ بِهَا فَهُمْ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ .

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟ أخرجه البخارى ف : ٧ ـ كتاب التيمم : ٨ ـ باب التيمم ضربة .

٢٠٨ – حديثُ عَمَّارٍ . جَاءِ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخُطَّابِ ؛ فَقَالَ : إِنِّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءِ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ لِمُمَرَ بْنِ الخُطَّابِ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرِ أَنْ أَصِبِ الْمَاءِ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ لِمُمَرَ بْنِ الخُطَّابِ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرِ أَنْ أَنَا أَنْ تَمَا أَنْ يَكُولِكُ إِنَّا أَنَا فَتَمَمَّكُمْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَذَكُرْتُ لِلنَّبِي وَلِيَالِينِ ، فَقَالَ النَّبِي وَلِيَالِينِ بِكَفَيْدِ الأَرْضَ ، فَقَالَ النَّبِي وَلِيَالِينِ بِكَفَيْدِ الأَرْضَ ، فَقَالَ النَّبِي وَلِيَالِينِ بِكَفَيْدِ الْأَرْضَ ، وَنَصَلَ النَّبِي وَلِيَالِينِ بِكَفَيْدِ الْأَرْضَ ، وَنَصَرَبَ النَّبِي وَلِيَالِينِ بِكَفَيْدِ الأَرْضَ ، وَنَصَرَبَ النَّبِي وَلِيَالِينِ بِكَفَيْدِ الْأَرْضَ ، وَنَصَرَبَ النَّبِي وَلِيَالِينِ بِكَفَيْدِ اللَّهِ مِنْ وَلَكُولُ اللَّهِ مِنْ وَلِيلِينِ إِلَى اللَّهِ مِنْ وَلِيلِينِ اللَّهِ مِنْ وَلَا اللَّهِ مِنْ وَلِيلِينِ إِلَى اللَّهِ مِنَا وَجْهَهُ وَكُفَيْدِ ؟ وَلَقَيْدُ وَكَفَيْدُ وَكُولُولُ اللَّهِ مِنَا وَجْهَهُ ، ثُمُ مَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ وَكَفَيْدٍ ؟

أخرجه البخارى في : ٧ ـ كتاب التيمم : ٤ ـ باب المتيمم هل ينفخ فيهما .

٢٠٩ – حديث أبي الجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَقْبَلْتُ اللَّهِ بَنْ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَيْكِالِيَّةِ ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ : أَقْبَلَ النَّبِيُّ وَلِيَكِالِيَّةِ مِنْ نَحُو لِبِئْرِ جَمَلٍ ، الْحُرِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ : أَقْبَلُ النَّبِيُّ وَلِيَكِالِيَّةِ مِنْ نَحُو لِبِئْرِ جَمَلٍ ،

٢٠٨ — فتِممُّكت : أي تمرغت في التراب .

٢٠٩ — بئر جمل : موضع بقرب المدينة أى من جهة الموضع الذى يمرف ببئر الجمل .

فَكَقِيَهُ رَجُلُ فَسَلَمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْكِي ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ، هُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

أخرجه البخاري في : ٧ ـ كتاب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء .

# (٢٩) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس

٠١٠ حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيَّهِ وَأَنَا جُنُبُ فَأَخَذَ بِيَا بِيَدِي ، فَمَشَيْتُ مَمَهُ حَتَّى قَعَدَ ، فَانْسَلَاتُ مِنْهُ وَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَأَغْتَسَاتُ ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ ؛ فَقَالَ: « أَيْنَ كُنْتَ يَاأَ بَا هِرٍّ ؟ » فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ: « شُبْحَانَ اللهِ ! يَا أَبَاهِرًّ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ » .

أخرجه البخاري في : ٥ \_ كتاب النسل : ٢٤ \_ باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره .

# (٣٢) باب ما يقول إِذا أراد دخول الحلاء

٢١١ – حديث أَنَس ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَلِيَّكِيْتِهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءِ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ » .

أُخْرِجِهِ البيخاري في : ٤ كمتاب الوضوء : ٩ باب ما يقول عند الخلاء .

### (٣٣) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء

٢١٢ – حديث أنس بن مَالكِ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْكِ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

أخرجه البخارى في: ١٠ \_ كتاب الأذان: ٧٧ \_ باب الإمام تعرض له الحاجة بمد الإقامة .

۲۱۰ — الرحل : المـكان الذي يأوى فيه .

٢١١ – التُخبُثُ والخبَائث: الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة ، يريد ذكران الشياطين إنائهم

#### ٤ - كتاب الصلاة

#### (١) باب دء الأذان

٢١٣ – حديث ابن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِهُونَ فَيَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا فَيَتَكَنَّنُونَ الصَّلَاةَ ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ؛ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ بُوقِ الْيَهُودِ؛ فَقَالَ مُحَرُ وَلِيْكَ : فَقَالَ مُحَرُ وَلِيْكَ : فَقَالَ مُحَرُ وَلِيْكَ : فَقَالَ مُحَرُ وَلِيْكَ : ﴿ يَا بِلَالُ ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ » أَوَلَا تَبْعَمُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدِ : ﴿ يَا بِلَالُ ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ » أَوَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ : ﴿ يَا بِلَالُ ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَةِ » أَوْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ : ﴿ يَا بِلَالُ ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ » أَوْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ : ﴿ يَا بِلَالُ ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ » أَوْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ : ﴿ يَا بِلَالُ ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ » أَوْلَ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ : ﴿ يَا بِلَالُ ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ » أَوْلَ اللهِ عَلَيْكِيْدٍ : ﴿ يَا بِلَالُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : ﴿ يَا يَلَمُهُ مِنْ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونَ مَا يَعْوَلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَالِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### (٢) بابَ الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة

٢١٤ – حديث أَنَسٍ، قَالَ: ذَ كَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَ كَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأُمِرَ بِلَالُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُو تِرَ الْإِقَامَةَ .

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١ \_ باب بدء الأذان .

(v) باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة

٢١٥ — حديث أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّاتِيْهِ ، قَالَ: « إِذَا سَمِمْتُمُ النِّدَاءِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٧ \_ باب ما يقول إذا سمع المنادي .

٢١٤ — أن يشفع الأذان: أى يأتى بألفاظه مثنى إلا لفظ التكبير فى أوله فإنه أربع ، وإلا كلة التوحيد فى آخره فإنها مفردة . وأن يوتر الإقامة : أى يأتى بألفاظها مفردة إلا لفظ الإقامة فإنه مثنى .

#### (A) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه

٢١٦ - حديث أبي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَةِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عُلَيْ اللهُ عُلُولُ اللهُ عُلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عُلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ

(٩) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لايفعله إذا رفع من السجود

٢١٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْهِا ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ إِذَا قَامَ فِي السَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَانَ يَفْمَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَانَ يَفْمَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلْ اللهُ لِمَنْ تَحِدَهُ » للر حُوعِ ، وَيَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تَحِدَهُ » وَلا يَفْمَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الر كُوعِ ، وَيَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمِنْ تَحِدَهُ » وَلا يَفْمَلُ ذَلِكَ فِي السَّجُودِ .

أخرجه البخارى في : ١٠ - كتاب الأذان : ٨٥ - باب رفع البد إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع و المحرجه البخارى في : ١٠ - كتاب الأذان : ٨٤ - باب رفع البد إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع و المحروث ما الله عن المحلور في قلاً بناً ، أنّه رأى ما الله عن المحلور في المحروث عن المحروث عن المحروث عن المحروث عن المحروث عنه عنه المحروث عنه عنه المحروث الله عن الله عنه المحروث الله عنه الله عنه

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٨٤ \_ باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع .

٢١٦ – إذا ثوِّب: أي أعيد الدعاء إليها . يخطر : يوسوس .

٧١٧ – حذو منكبيه: الحذو: الإزاء والمقابل، أي مقابلهما .

(١٠) باب إِثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده ٢١٩ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَيُسُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ،

وَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُ كُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ عَيْنَا إِنَّهِ .

أخرجه ﴿ البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١١٥ \_ باب إتمام التكبير في الركوع .

• ٢٢ - حديث أَيِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ مِنْ يَقُولُ : « سَمِعَ اللهُ لِمِنْ مَحِدَهُ » حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّ كُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَامُمْ : « رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ » ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَهُو ي ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَامُمْ : « رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ » ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَهُو ي ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَامُمْ : « رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ » ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَهُو ي ، ثُمَّ يَهُولُ وَهُو قَامُمْ وَي يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ مُمْ يَنَ الشَّهُ ؛ ثُمَّ يَكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الشَّذَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ . ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كَلِّهُ مَن الشَّغُود . فَا الْخَانِ : ١١٧ ـ بَابِ التَكبِيرِ إذا قام من السَجُود . أخرجه البخارى في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ١١٧ ـ بأب التكبير إذا قام من السَجُود .

٢٢١ – حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ . عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَ بِي طَالِبِ ، أَ نَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ ، وَإِذَا بَهُ صَ مِنَ الرَّ كُمَتَيْنِ كَبَرَ ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ كَبَرَ ، وَإِذَا بَهُ صَ مِنَ الرَّ كُمَتَيْنِ كَبَرَ ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ كَبَرَ ، وَإِذَا بَهُ صَ مَن الرَّ كُمَتَيْنِ كَبَرِ ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَقَالَ : لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيَظِيِّةٍ ، أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيَظِيِّةٍ . أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيَظِيِّةٍ . أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيَظِيِّةٍ . أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيَظِيِّةٍ . أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيَظِيِّةٍ . أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيَّالِيْهِ . أَوْ قَالَ: لَقَدْ مَلَى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيَقِيْلِيْهِ . أَوْ قَالَ: لَقَدْ مَلَى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّد وَلِيْقِيْلِهُ .

(١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركمة وأنه إِذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها ، قرأ ما تيسر له من غيرها

أخرجه البخارى في : كتَّاب الأذان : ٩٥\_ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.

۲۲۰ – يهوى: يسقط ساجدا.

٢٢٣ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ مُيقْرَأً، فَمَا أَسْمَمَنَا رَسُولُ اللهِ وَيَقْرَأً ، فَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْـكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَرْدُدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَرْدُدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَرْدُدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَنْ اللهِ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ أَنْ اللهِ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ أَنْ اللهِ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَرْدُدُ عَلَى أُمْ الْقُرْآنِ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ أَنْ اللهِ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَى أَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٠٤ \_ باب القراءة في الفجر .

٢٢٤ — حديث أبي هُرَيْرَة ، أنَّ النَّبِي عَلَيْكِيْ وَخَلَ الْمَسْجِد ؛ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ مُمَّ جَاء فَسَلَّم عَلَى النَّبِي عَلَيْكِيْ وَ النَّبِي عَلَيْكِيْ عَلَيْهِ السَّلَام ؛ فَقَالَ : « ارْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ مَ مَكَ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ فَقَالَ : « ارْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ مَ مَكَ النَّبِي عَلَيْكِيْ ؛ فَقَالَ : « ارْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ مَ أَلْ أَصْلًا » مَكْرَبًّ أَنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلَّمْنِي قَالَ : « إِذَا قَهُ مَتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، مُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِما ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِما ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِما ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَا الْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَا اللهَ مُ أَنْ اللهَ عَلَى السَّجِدُ اللهَ عَلَى اللهَ مُنْ اللهَ فَي صَلَا إِلَى اللهَ مَنْ اللهَ وَاللهِ عَلَى اللهَ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا أَنْ اللهَ عَلَى اللهَ وَاللهَ فَي صَلَا اللهَ عَلَى اللهَ وَلَكُ فَى صَلَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ مَلْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَاللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَاللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان :١٢٢\_باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة.

### (١٣) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة

الصَّلَاةَ بـ ـ الخُمْدُ لِلهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ـ مَ اللَّيْ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ المَالَمِينَ ـ مَ الْمَالَمِينَ ـ مَ الْمَالَمِينَ ـ مَ المَالَمِينَ ـ مَ المَالَمِينَ ـ مَ المَالَمِينَ ـ مَ

أخرجُه البخاري في : ١٠ \_كـتاب الأذان : ٨٩ \_ باب ما يقول بعد التكبير .

#### (١٦) باب التشهد في الصلاة

٢٢٦ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكَ وَلَيْكَ وَلَا أَ. .

٣٢٣ أجزأتْ : من الإجزاء وهو الأداء الـكافي لسقوط التعبد .

- 777

السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَا يُيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فَلَانَ ؛ « إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَيْكَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُ كُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ النَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَ النَّبِيُ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَ النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا أَنُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كَلَا عَبْدُهُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا أَنْ كُو السَّكَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلُو عَبْدِ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؛ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءٍ » .

أخرجه البخارى في : ٧٩ ـ كتاب الاستئذان : ٣ ـ باب السلام اسم من أسماء الله تعالى .

### (١٧) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

٢٢٧ - حديث كَمْبِ بْنِ عُجْرَةَ . عَنْ عَبْدِ الرَّ حَلْنِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْكِ لَكَ ، قَالَ : لَقِينِي كَمْبُ ابْنِ عُجْرَةَ ؛ فَقَالَ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدَّ يَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِ عَلَيْكِ اللَّهِ الْقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ النَّيْ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَّ صَلِّ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : « قُولُوا اللهُ مُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّاكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ ، اللهُ مُ الركُ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ إِنَّاكَ حَمِيدٌ مَعِيدٌ ، اللهُ مُ الركُ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِمَ عَلَى اللهُ مُ عَمِيدٌ مَعِيدٌ مَا أَرَكُمْ عَلَى اللهُ عَمَّد وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِمَ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِمَ عَلَى اللهِ اللهُ مُ عَمِيدُ مَا اللهُ مُ عَلَى اللهُ مُ اللهِ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهِ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ الل

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ١٠ \_ باب حدثنا موسى بن إسماعيل.

٢٢٨ – حديث أَبِي مُعَيْدِ السَّاعِدِيِّ وَلَيْنِهِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ اكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ : «قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ

<sup>=</sup> التحيات جمع تحية وهى الملك الحقيق التام . والطيبات أى الـكايات الطيبات وهى ذكر الله تعالى، كام استحقة لله . فإنه إذا قال ذلك : أى وعلى عباد الله الصالحين . أصابكل عبد صالح فى السماء والأرض : اعتراضُ بين قوله الصالحين وبين قوله إشهد أن لا إله إلا الله .

عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّ يَتَبِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَمِيدٌ».

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ١٠ \_ باب حدثنا موسى بن إسماعيل .

# (١٨) باب التسميع والتحميد والتأمين

٢٢٩ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا قَالَ الْإِمَامُ! سَمِعَ اللهُ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ : « إِذَا قَالَ الْإِمَامُ! سَمِعَ اللهُ الْمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الخُمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَ لَهُ مُؤْ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَ لَهُ مُؤْ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَ لَهُ مُؤْمَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_كتاب الأذان : ١٢٥ \_ باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد .

٢٣٠ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَلِيْهِ قَالَ: « إِذَا قَالَ أَحَدُكُمُ اللهِ وَلَيْكِيْهِ قَالَ: « إِذَا قَالَ أَحَدُكُمُ المَّارِينَ ، وَقَالَتِ الْمُلَائِكَةُ فِي السَّمَاء آمِينَ ، فَوَافَةَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه ِ » .

أخرجه البخاري في: ١٠ \_ كتاب الأذان : ١١٢ \_ باب فضل التأمين .

٢٣١ – حديث أبي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْةِ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الْإِمَامُ – غَيْرِ اللهِ عَيْكِيْةِ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الْإِمَامُ – غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ \_ فَقُولُوا : آمِينَ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١١٣ \_ باب جهر المأموم بالتأمين .

### (١٩) باب ائتمام المأموم بالإمام

٣٣٧ - حديث أَنَس بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : سَقَطَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شُقْهُ الْأَ عَنْ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَقَعَدْ نَا ؛ شُقْهُ الْأَ عَنْ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَقَعَدْ نَا ؛

۲۳۲ فجحش: أي خدش.

ُ فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : « إِ عَا جُعِلَ الْإِمَامُ اِيُونْتُمَّ بِهِ ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا وَكُوا رَبَّنَا ! وَكُعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تَحِدَهُ ، فَقُولُوا رَبَّنَا ! وَلَكَ الْحُمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا » .

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ١٢٨ ـ باب يهوى بالتكبير حين يسجد .

٣٣٣ – حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْهُوْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ فِي يَنْهِهِ وَهُوَ شَاكُ ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْبِاسُوا ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْ كَمُوا ، وَ إِذَا رَفَعَ فَارْفَمُوا ، وَ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٥١ \_ باب إنما جمل الإمام ليؤتم به .

٢٣٤ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِلَةِ « إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُوثْنَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَرُ أَنَّ عَلَيْكِلَةِ « إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُوثْنَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَرُ أَنَّ كَمُوا ، وَ إِذَا قَالَ شَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا اللهُ لَكُ لَكُ لَمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَا مَ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَهُونَ » . وَلَكَ الخَهْدُونَ » . احتاب الأذان : ٨٢ ـ باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة .

(٢١) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس

٢٣٥ – حديث عَائِشَة . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة ، قَالَ : دَخَاتُ عَلَى عَائِشَة فَقَالَ : فَقَالَ : وَغَلْتُ عُرِيْكِيْ ، فَقَالَ : وَقَالَ : عَمْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ وَيَكِيْنِهِ ! قَالَتْ : كَلَى . ثَقُلَ النَّبِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ وَيَكِيْنِهِ ! قَالَتْ : كَلَى . ثَقُلَ النَّبِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ وَيَكِيْنِهِ ! قَالَتْ : عَلَى . ثَقُلَ النَّبِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ وَيَكِيْنِهِ ! قَالَتْ : ﴿ ضَمُوا لِي مَا اللهِ فَضَابِ ﴾ قَالَتْ : ﴿ أَصَلَى النَّاسُ ؟ ﴾ قَلْنَا : لَا ، هُمْ كَيْنَظِرُ و نَكَ ؟ قَالَ : ﴿ ضَمُوا لِي مَا اللهِ فَالْمِخْضَبِ ﴾ قَالَتْ :

۲۳٥ — ثقل: أى اشتد مرضه . المخضب : شِبه المركن وهى إجَّانة ينسل فيها الثياب ، وقال الزنخشرى: إنما سمى بذلك لأنه يجمل فيه ما يخضب به .

فَهُمَلْنَا ، فَقَمَدَ فَاغْدَسَلَ ، ثُمَّ ذَهُبَ لِينُوءَ فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ؛ فَقَالَ وَلِيَّا : « أَصَّى النَّاسُ ؟ » قُلْنَا : لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « ضَمُوا لِي مَاءٍ فِي الْمِخْضَبِ » قَالَتْ فَقَمَدَ فَاغْدَسَلَ ، ثُمَّ ذَهْبَ لِينُوء ، فَأْغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : « أَصَلَى النَّاسُ ؟ » قَلْنَا : لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ « ضَمُوا لِي مَاءٍ فِي الْمِخْضَبِ » فَقَمَدَ قُلْنَا : لا ، مُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ « ضَمُوا لِي مَاءٍ فِي الْمِخْضَبِ » فَقَمَدَ فَاغْدَسَلَ ، ثُمَّ ذَهْبَ لِينُوء ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ « أَصَلَى النَّاسُ ؟ » فَقَلْنَا لا ، فَا رَسُولَ اللهِ ! وَالنَّاسُ ء كُوفَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَ عَلِيْكِ لِي اللهِ لِي مَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِي عَلِيكِ لِي النَّاسُ ؟ فَقَلْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

مُمَّ إِنَّ الدَّبِيَّ وَيَلِيْهِ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِقَّةً كَفَرَجَ ابْنَ رَجُكَيْنِ، أَحَدُهُمَا الْمَبَّاسُ، لِصَلَاقِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكُر ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأُومًا إِلَيْهِ الظَّهْرِ، وَأَبُو بَكُر ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأُومًا إِلَيْهِ الظَّهْرِ، وَأَبُو بَكُر ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأُومًا إِلَيْهِ النَّبِيْ وَقَالَ: « أَجْلِسَا فِي إِلَى جَنْبِهِ »، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، النَّبِيْ وَقَالَ: « أَجْلِسَا فِي إِلَى جَنْبِهِ »، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّاسُ بِصَلَاةً أَبِي بَكْرٍ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَمْنِي عَائِيسَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ ! قَالَ : هَاتَ ؛ فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثُهَا فَمَا أَنْكَرَ مَا حَدَّثَهُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ ! قَالَ : هَاتَ ؛ فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثُهَا فَمَا أَنْكَرَ مَعَ الْعَبَّاسِ ؟ قُلْتُ : لَا ؛ قَالَ : هُوَ عَلَيْ مُعَ الْعَبَّاسِ ؟ قُلْتُ : لَا ؛ قَالَ : هُوَ عَلَيْ .

أُخُرِجِهِ البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٥١ \_ باب إنما جمل الإمام ليؤتم به .

<sup>=</sup> لينوم: أي لينهض بجهد ومشقة . عكوف : مجتمعون .

أخرجه البخاري في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ١٤ ـ باب هبة الرجل لامراته والمرأة لزوجها .

٧٣٧ – حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَقَدْ رَاجَمْتُ رَسُولَ اللهِ مِيَّالِيَّهِ فِي ذَلِكَ . وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَهْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا . وَمَا حَمَلَ عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبُّ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَمْدِلَ ذَلِكَ وَلَا كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا نَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَمْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيَّةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

أخرجه البخارى في : ٦٤ \_ كُتاب المغازى : ٨٣ \_ باب مرض النبي عَلِيْكُم ووفاته .

٢٣٨ - حديث عَائِسَة وَ عَلَيْ ، قَالَت : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، كَفَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَ ، فَقَالَ : « مُرُوا أَبا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبِكُرِ رَجُلُ أَسِيفَ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَم السَّطِعْ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ. وَأَعَادَ وَالَهُ ، وَأَعَادَ الثَّالِيَة ، فَقَالَ : « إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبا بَكْرِ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ » ؛ فَأَعَادَ الثَّالِيَة ، فَقَالَ : « إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبا بَكْرِ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ » ؛ فَأَعَادَ الثَّالِيَة مِنْ فَفْسِهِ خَقَّة ، خَوْرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَجَدَ النَّبِي عَيَّكِيْنِهِ مِنْ فَفْسِهِ خَقَّة ، خَوْرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَجَدَ النَّبِي عَيَّكِيْهِ مِنْ الْوَجَعِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكُرِ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأُونَمَا إِلَيْهِ مِنْ الْوَجَعِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكُرِ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ مِنْ الْوَجَعِ ، فَأَرَادَ أَبُو بَكُرِ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأُومًا إِلَيْهِ فَيَكُنِ إِنَّ مَكَانَ النَّيِ فَوَيَكِيْنِ يُصَلِّى بَعْ مَتَى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . فَكَانَ النَّيِ عُولِيَةٍ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْنِ يُعَلِيقٍ يُصَالِي اللَّهُ مِنْ الْمُؤْسِلِيقِ أَنْ مَكَانَاكَ ، مُمَّ أَتِى بِهِ حَتَى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . فَكَانَ النَّيْقُ مِنْ يَصَلِيقٍ يُسَلِيقٍ أَنْ مَكَانَاكَ ، مُمَّ أَتِى بِهِ حَتَى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ . فَكَانَ النَّيْقُ مُوسَلِقٍ يُصَالِقُ يُعْمِلُكُونَ اللَّهُ مُوسَلِقٍ يُعْمَلُونَ اللَّهُ مُ مُقَالِقًا إِلَيْكُ مُ مَلِي اللَّهُ مُنْ مُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْهُ مَا إِلَيْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مَنَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِلُونَ أَلَالَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُونَ أَلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَوْمُ مَا أَنْ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلِقًا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ اللَّه

٢٣٦ – تخط رجلاه: أي يؤثر برجليه في الأرض كأنه يخط خطا .

۲۳۸ – أسيف: فعيل بمعنى فاعل ، من الأسف ، أى شديد الحزن رقيق القلب سريع البكاء .
 يهادى : أى يمشى . يخطان الأرض : أى يجرها عليها غير معتمد عليهما .

وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلَاتِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٣٩ \_ باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة .

٣٣٩ - حديث عَائِسَة ، قَالَتْ: لَمَّ مَقُلُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةِ جَاء بِلَالُ يُوْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: « مُرُوا أَبَا بَكْرِ رَجُلُ اللهِ النَّاسِ » ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ ا إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ السِيفَ . وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ مُمَرَ ؟ فَقَالَ: « مُرُوا أَبِيفَ . وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمُ • مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ » ؛ فَقُلْتُ لِحَفْصَة : قُولِي لَهُ إِنَّ أَبا بَكْرِ رَجُلُ السِيفَ ، وَإِنَّهُ مَتَى النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ مُمَرَ ؟ قَالَ: « إِنَّ كُنَّ لَأَنْ تُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبا بَكْرِ رَجُلُ اللهِ عَيْلِيْقِ فِي نَفْسِهِ بَقُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ مُمَرَ ؟ قَالَ: « إِنَّ كُنَّ لَأَنْ تُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ ، مُرُوا أَبا بَكْرِ رَجُلُ اللهِ عَيْلِيْقِ فِي نَفْسِهِ مُرُوا أَبا بَكْرِ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقِ فِي نَفْسِهِ مُرُوا أَبا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ » ؛ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ وَجَدَّ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقِ فِي نَفْسِهِ مُوسُفَ ، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَرِجْلَاهُ نَعُطَانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمُسْجِدَ ؛ فَلَمَا مَعْ فَقَامَ يُهُولُونُ اللهِ عَيْلِيْقِ فِي الْمَسْجِدَ ؛ فَلَمَا مُنْ يَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقٍ مَنَ مَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقٍ مَلَى الْمَنْ مَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقٍ مُ مَلَى قَاعَلَ ، يَقْتَدَى أَبُو بَكْرِ بِصَلَاةٍ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقٍ ، وَالنَّاسُ وَكَالَ اللهِ عَيْلِيْقٍ ، وَالنَّاسُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقِ ، وَالنَّاسُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقٍ ، وَالنَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكِنَ اللهِ عَلَيْقِ الْمَا اللهِ عَيْلِيْقٍ ، وَالنَّاسُ وَكَانَ وَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقٍ ، وَالنَّاسُ وَاللهُ مِنْ مَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْقُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُ اللهُ اللهُ عَلَيْقِ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْكُو وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ ال

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٦٨ \_ باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم . و كَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّةِ وَخَدَمَهُ ، وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّةِ وَخَدَمَهُ ، وَصَحِبَهُ ، أَنَّ أَبا بَكْر كَانَ يُصلِّى لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيَّةِ النَّذِي تُولِّى فِيهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الإِثنَى ثُولًى فِيهِ ، مَنْ أَلُو يَكْمَ فَي الصَّلَاةِ ، فَكَشَفَ النَّبِي وَلِيَّالِيَّةِ سِتْرَ الْحُجْرَةِ ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو مَا فَوْفَ فِي الصَّلَاةِ ، فَكَشَفَ النَّبِي وَلِيَّالِيَّةِ سِتْرَ الْحُجْرَةِ ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو مَا أَنْ نَفْتَةً بَنِ وَهُو مَا أَنْ نَفْتَةً بَنِ وَهُو مَا أَنْ نَفْتَةً بَنَ مِنَ الْفَرَحِ وَهُو قَامُمْ كَأَنَّ وَجُهَهُ وَرَقَةً مُصَحَف ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَةً بَنَ مِنَ الْفَرَحِ مِوْقَالِيَّةِ ، فَنَكُم وَرَقَةُ مُصَحَف ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَةً بَنَ مِنَ الْفَرَحِ مِنْ النَّيْ مِنْ الْفَرَحِ فَيُهِ النَّبِيِّ وَقَلِيلِيْقِ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّيَ عَلِيلِيْقِ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّي عَلَيْلِيْقِ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّي عَلِيلِيْقِ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّي عَلِيلِيْقِ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّي عَلَيْكُولُ السَّفَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّي عَلِيلِيْهِ إِلَيْ مِلْ الصَّفَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّي عَلِيلِيْقِ النَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيصِلَ الصَّفَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّي عَلِيلِيْلُولِهُ مَا الْمُسَلِّ الْمَالِقُ اللْمَسَلَ السَّقَ مَنْ الْفَرْتِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالَ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُوالِقُ اللَّهُ اللْمُوالِقُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>.</sup> ۲۳۹ – أسيف: انظر ح ۲۳۸

على عقبيه : رجع القهقرى .

خَارِجْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ مِيَطِيِّةٍ أَنْ أَيْمُوا صَلَاتَكُمْ ، وَأَرْخَى السُّتْرَ ، وَتَوْفَى مِنْ يَوْمِهِ .

أخرجه البخارى في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ٤٦ ـ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .

٢٤١ - حديث أنس ، قال : لم يَخْرُج النَّبِيُ عَيِّلِيَّةٍ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجُهُ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجُهُ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنا ، فَأَوْمَأَ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ مَن وَجُهِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ حِينَ وَضَحَ لَنا ، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ مَن وَجُهِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ حِينَ وَضَحَ لَنا ، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ عَيْلِيَّةٍ الْمُعَالِقِيَّةً الْمُعَلِّقُوا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْلِيَّةٍ الْمُعَالِقِيَّةً الْمُعَالِقِهُ الْمُعَالِقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكِةً اللَّهُ عَلَى أَبْنِ بَكُر أَنْ يَتَقَدَّمَ ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ عَيِّلِيِّةٍ الْمُحَالِقِ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَالْمُعَلِيْقِ الْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِيْقُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِيْقِ الْمُعَلِقُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُ اللْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ

٢٤٢ - حديث أبي مُوسَى ، قَالَ : مَرِضَ النَّبِيُّ وَيَطِيَّةٍ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ ، فَقَالَ : « مُرُوا أَبا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَت عَائِشَهُ : إِنَّهُ رَجُلْ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَم يَسْتَطِع أَن يُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُرى أَن يُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُرى أَن يُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُرى أَن يُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَ : « مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُرى أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، قَالَ : « مُركوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُركوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُركوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُركوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُركوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » ، فَمَادَت ، فَقَالَ : « مُركوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصِلِقٍ بَالنَّاسِ ، قَالَ : « مُركوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصِلِقٍ بَالنَّاسِ فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفِقَ » قَا تَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّ بِالنَّاسِ فَإِنَّ كَانَ مُركوا أَبَا بَالْمُ بَالْقُولُ فَصَلَّ بِالنَّاسِ فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفِقَ » قَا تَاهُ الرَّسُولُ وَ فَصَلَّ بِالنَّاسِ فَلِي مِنْاسِ فَإِنَّ كُنَ صَوَاحِبُ يُوسُفِقَ » قَا تَاهُ النَّهُ مِنْ فَا مَاهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ فَلَا اللَّهُ مِنْ فَاللَهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَهُ اللَّهُ اللَّ

أخرجه البخارى في : ١٠ \_كتاب الأذان : ٤٦ \_ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .

(٢٢) باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم

٢٤٣ - حديث سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرُو ابْنِ عَوْف لِيُصْلِح بَيْنَهُمْ ، كَانَتُ الصَّلَاةُ ، كَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَنُصَلِّى ابْنِ عَوْف لِيُصْلِح بَيْنَهُمْ ، كَانَتُ الصَّلَاةُ ، كَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، بِالنَّاسِ فَأُوبِم ؟ فَالَ : ذَمَ . فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ؛ كَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفْتُ فِي الصَّلَةِ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفْتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفْتُ فِي صَلَاتِهِ ،

٧٤١ – فقال نبي الله عَرَاقِيْهِ بِالحِجابِ : فقال : أي أخذ .

<sup>-</sup> YET

فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْهِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ أَنِامُ كُثُ مَكَا اَكَ ، فَرَ فَعَ أَبُو بَكْرِ وَلَيْهِ يَدَيْهِ بَخَهِ دَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ فَصَلَّى ؛ مَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْنَأْخَرَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ فَصَلَّى ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ خَتَى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ فَصَلَى ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا مَنْهَكَ أَنْ تَدْبُتَ إِذْ أَمَنْ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا مَنْهَكَ أَنْ تَدْبُتَ إِذْ أَمَنْ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا مَنْهُكَ أَنْ تَدْبُتَ إِذْ أَمَنْ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا مَنْهُكَ أَنْ تَدْبُتُ إِنْهُ إِذْ أَمَنْ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِنْ أَنْ يُصَلِّى اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِنْ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ اللهِ عَلَيْكَ إِنْهُ إِنَّهُ إِلَا اللهِ عَلَيْكَ أَلَا اللهِ عَلَيْكَ أَلُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

أخرجه البخارى في: ١٠ \_ كُمّاب الأذان: ٤٨ \_ باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر.

(٢٣) باب تسبيح الرجل وَتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة الرَّجالِ (٢٣) باب تسبيح الرجل وَتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في السَّبيحُ للرِّجالِ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْرُو وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ

أخرجه البخاري في: \_كتاب العمل في الصلاة: ٥ \_ باب التصفيق للنساء.

(٢٤) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها

٧٤٥ — حديث أبي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَة ، قَالَ : « هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَامُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَى ّخُشُوعُكُم وَلَا رُكُوعُكُم ، إِنِّى لَأَرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى » . أَخْرِجه البخارى في : \_ كتاب الصلاة : ٤٠ \_ باب عظة الإمام الناس في إنمام الصلاة وذكر القبلة . أخرجه البخارى في : \_ كتاب الصلاة : ٤٠ \_ باب عظة الإمام الناس في إنمام الصلاة وذكر القبلة . وَالسَّجُودَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْلَةٌ قَالَ : « أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ وَالسَّجُودَ فَوَ اللهِ إِنِّي لَأْرَاكُم مِنْ بَعْدِي » ، وَرُبَّهَا قَالَ : « مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُم \* وَسَجَدْتُم \* » . وَرُبَّهَا قَالَ : « مِنْ بَعْد ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُم \* وَسَجَدْتُم \* » . أَوْرَاتُهُ إِنِّي لَا ذَانَ : ٨٨ \_ ياب الخشوع في الصلاة .

<sup>=</sup> من رابه: أي أصابه . فليسبح : أي فليقل سبحان الله .

(٢٥) باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها

٧٤٧ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّلِيَّةِ ، قَالَ : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُ كُمْ » ، أَوْ « لَا يَخْشَى أَحَدُ كُمْ أَلِهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَبُلُلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجُعْمَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَأُسَ حَمَارٍ » ، أَوْ « يَجْمَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حَمَارٍ ؟ » .

أُخْرِجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٥٣ \_ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام .

#### (٢٨) باب تسويةالصفوف وإِقامتها

٢٤٨ – حديث أنَس ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « سَوُّوا صَفُوفَكُمْ ۚ فَإِنَّ تَسُو ِيَةً الصَّفوف مِنْ إِفَامَةِ الصَّلَاةِ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_كتاب الأذان : ٧٤ \_ باب إقامة الصف من تمام الصلاة .

٢٤٩ َ حديث أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِاللَّهِ ، قَالَ : « أَقِيمُوا الصَّفُوفَ فَإِنِّى أَرَاكُمُ ۚ خَلْفَ ظَهْرِي » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_كتاب الأذان : ٧١ \_ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبمدها .

٠٥٠ – حديث النُّمْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ وَلِيَّالِيَّةِ : « لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَ كُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ عَبِيْنَ وُجُوهِ كُمْ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ٧١ ـ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها .

٢٥١ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « لَوْ يَمْ لَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّذَاءِ وَالصَّفُ الأَوْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَمِ مُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمَوُا ، وَلَوْ يَدْلَمُونَ النِّذَاءِ وَالصَّفُ الْأَوْلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَمَ مُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمَوُا ، وَلَوْ يَدْلَمُونَ

٢٥٠ - ليخالفن الله : أى ليوقمن الله المخالفة . بين وجوهكم : بتحويلها عن مواضعها إن لم تقيموا الصفوف جزاء وفاقا .

۲۵۱ — يستهموا : يقترعوا .

مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَمْـلَمُونَ مَا فِي الْمَتَمَةِ وَالصَّبْـيَجِ لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا » . أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : \_ : ٩ \_ باب الاستهام في الأذان .

> (٢٩) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لايرفمن رؤوسهن من السجودحتى يرفع الرجال

٢٥٢ — حديث سَهْلِ بْنِ سَهْدٍ ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَالُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَاقِدِي أَزْرِهِمْ عَلَى أَعْذَاقِهِمْ كَمَ يَنْقَةِ الصِّبْيَانِ ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ : « لَا تَرْفَمْنَ رُوُوسَكُنَّ حَقَّى يَشْتُوىَ الرِّجَالُ جُلُوسًا » .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٦ \_ باب إذا كان الثوب ضيقا .

(٣٠) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لاتخرج مطيبة ٣٠٧ – حديث ابْنِ مُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّالِيَّةِ : « إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ ۚ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَمُهَا » .

أخرجه البخارى فى : ٦٧ كتاب النكاح : ١١٦ ـ باب استئذان المرأة زوجها فى الخروج إلى المسجد وغيره .

٢٥٤ — حديث ابن عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِمُمَرَ نَشْهَدُ صَلَاةَ الصَّبْتِ وَالْمِشَاءِ فِي الْجُمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا : لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ نَمْنَدِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكُرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ ؟ فَيَالَتُ : وَمَا يَعْنَمُهُ أَنْ يَنْهَا فِي اللّهِ عَلَيْكِيْقٍ : « لَا تَعْنَمُوا إِمَاءِ اللهِ عَلَيْكِيْقٍ : « لَا تَعْنَمُوا إِمَاءِ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ عَلَيْكِيْقٍ : « لَا تَعْنَمُوا إِمَاءِ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ عَلَيْكِيْقٍ : « لَا تَعْنَمُوا إِمَاءِ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ عَلَيْكِيْقٍ : « لَا تَعْنَمُوا إِمَاءِ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ » .

أخرجه البيخاري في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ١٣ \_ باب حدثنا عبد الله بن محمد .

<sup>=</sup> التهجير : التكبير فى الصلوات . العتمة : العشاء فى الجماعة . حبواً : أى على اليدين والركبتين ، أو على مقمدته .

٢٥٥ - حديث عَائِشَةً وَ عَالَثُ : لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَلِيَّةٍ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءِ لَمُنَمَّهُنَّ الْمُسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاء بَنِي إِسْرًا ثِيلَ .

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ١٦٣ ـ باب انتظار الناس قيام الإمام المالم .

(٣١) باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة

٢٥٦ - حديث ابني عَبَّاسِ وَ عَيْقَالَ إِهَا اللهِ عَلَيْقِ مُتَوَارً عِمَّلَةً ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْنَهُ سَمِعً الْهُشْرِكُونَ ، أَنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ مُتَوَارً عِمَّكَةً ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْنَهُ سَمِعً الْهُشْرِكُونَ ، فَهَالَ اللهُ زَمَالَى \_ وَلَا تَجُهْرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخْهَرُ اللهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ خَاءً بِهِ ؛ فَقَالَ اللهُ زَمَالَى \_ وَلَا تَجُهْرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخْهَرُ اللهُ يَمَالَى \_ وَلَا تَجُهْرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخْهُرُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ وَمَنْ أَنْوَلَهُ مَا اللهُ اللهُ وَمَنْ أَنْوَلَ اللهُ وَمَنْ أَنْوَلَ مَا اللهُ اللهُ وَمَنْ أَنْوَلَهُ وَمَنْ أَنْوَلَ مَا اللهُ وَمَنْ أَوْمَا اللهُ وَمَنْ أَنْوَلَ اللهُ وَلَا تَجْهُرُ وَلَا تَجْهُرُ وَلَا تَجْهُرُ وَلَا تَجْهُرُ وَلَا تَجْهُرُ وَلَا تَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

#### (٣٢) باب الاستماع للقراءة

٢٥٧ - حديث ابن عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ - لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ لِتَعْجَلَ بِهِ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيَّةٍ إِذَا نَوْلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، رَسُولُ اللهِ عَيْظِيَّةٍ إِذَا نَوْلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُمَّرُكُ بِهِ وَكَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي - لَا أُقْدِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِيَمْ مَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَة الَّتِي فِي - لَا أُقْدِمُ بِيومِ الْقِيَامَةِ - لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِيَمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْهُ وَقُرْآلَهُ - قَالَ : عَلَيْنَا أَنْ نَجَمْهُ فِي صَدْرِكَ ، وَقُرْآلَهُ لِيسَانَكَ لِيَمْ مَنَهُ فِي صَدْرِكَ ، وَقُرْآلَهُ وَاللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ نَجَيْنَا أَنْ نَجَمْهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْهَ مَا أَنْ نَبَيْنَا أَنْ نَبَيْنَا مَا اللهُ عَلَيْنَا لِيَانَهُ - عَلَيْنَا أَنْ نَبِينَا أَنْ نَبِينَا أَنْ نَبَيْنَا مَعْ فَا لَنْ اللهُ عَلَيْنَا لِيَانَهُ - عَلَيْنَا لَيْهَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَوْلَ اللَّهِ مُنَالَقُ فَى اللَّهُ عَلَيْنَا لِيَانَهُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْنَا لِيَانَهُ وَلَا مُرَالَاهُ فَاسْتَمِعْ - ثُمُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا لِيَانَهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا لِيَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لِيَالَهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَلَوْلَ لَلْهُ الْمَالَةُ الْقِيلَالِي اللَّهُ عَلَيْهَا لِمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٢٥٦ — ولا تجهر بصلاتك : أي بقراءة صلاتك . ولا تخانت : لا تخفض صوتك .

وابتغ: واطلب. بين ذلك سبيلا: وسطا بين الأمرين، لا الإفراط ولا التفريط.

٢٥٧ — فيشتد عليه : حالة نزول الوحى لثقله . وكان يعرف منه : ذلك الاشتداد حال النزول عليه.

بِلْسَانِكَ . قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ . أخرجه البخارى في : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٧٥ سورة القيامة : ٢ ـ باب قوله فإذا قرأناه .

٢٥٨ – حديث ابن عَبّاس ، فِي قَوْلِهِ تَمَالَى ـ لَا ثُمَرُكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَهْجَلَ بِهِ ـ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِيْهِ يُحَرِّ كُهُمَا وَقَالَ سَدِيدٌ ( هُوَ سَمِيدُ بْنُ فَأَنَا أُحَرِّ كُهُما لَكُم عَبّاس يُحرِّ كُهُما لَكُم عَبّاس يُحرِّ كُهُما وَقَالَ سَدِيدٌ ( هُوَ سَمِيدُ بْنُ فَأَنَا أُحَرِّ كُهُما كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبّاس يُحرِّ كُهُما كَفَرَكُ شَفَتَيْهِ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى لَا تُمُحرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ لَهُ وَأَنْهُ فَا تَبْحِ فَرْآ نَهُ لَ قَالَ: فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْهُ وَالْفَعِيلِيْنَ كَمَا اللهِ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ لَكَ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ لَا اللهُ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ لَكُ وَتَقُرَأُهُ ، وَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَا تَبْحِعُ قُولًا اللهِ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ لَكُ مُ اللهِ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ لِي إِنَّ عَلَيْنَا جُمْهُ وَقُولَ آنَهُ وَاللهُ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ وَاللهُ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ وَلَوْ اللهِ عَلَيْنَا جُمُهُ وَقُولَ آنَهُ عَلَيْنَا جُمّهُ وَقُولَ آنَهُ وَلَوْ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا أَنْ تَقُرَأُهُ اللّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا أَلُولُ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ تَقُولُ أَنْ اللهِ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْنَا عُلَى اللهُ عَلَيْنَا عُلَى اللهُ عَلَيْنَا عُلَى اللهُ عَلَيْنَا عُلَى اللهُ عَلَيْنَا أَلْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى الله

### (٣٣) باب الجهر بالقراءة في الصبيح والقراءة على الجن

٢٥٩ – حديث ابن عَبَّاسِ وَ اللهِ ، قَالَ : الْطَلَقَ النَّبِي عَبَّالِيهِ فِي طَاثِفَة مِنْ أَضَّا بِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُمُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا : حِيلَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء ، وَأُرْسِلَتْ خَبَرِ السَّمَاء ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُمُ فَرَجَعَتِ الشَّهُمُ فَي قَالُوا : مَا حَالَ بَيْنَدَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء إِلَّا شَيْء خَبَرِ السَّمَاء إلَّا شَيْء خَبَرِ السَّمَاء إلَّا شَيْء خَبَرِ السَّمَاء إلَّا شَيْء فَي السَّمَاء ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُ مُنْ . قَالُوا : مَا حَالَ بَيْنَدَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء إلَّا شَيْء فَي إِلَا شَيْء فَي السَّمَاء ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُ مُنْ . قَالُوا : مَا حَالَ بَيْنَدَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء إلَّا شَيْء فَي السَّمَاء ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُمُ فَي أَلُوا : مَا حَالَ بَيْنَدَكُمْ وَ أَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء إلَّا شَيْء عَلَيْنَا الشَّهُ مُنْ . قَالُوا : مَا حَالَ بَيْنَدَكُمْ وَ أَيْنِ خَبَرِ السَّمَاء إلَّا شَيْء فَلَوْلَ : مَا حَالَ بَيْنَدَكُمْ وَ أَيْنِ خَبَرِ السَّمَاء إلَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهُمُ فَى أَنُوا : مَا حَالَ بَيْنَدَكُمْ وَ أَيْنِ فَقَالُوا اللَّهُمْ وَالْوَا الْمُلْكِنَا الشَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيلُ الشَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيلُ السَّمَاء اللَّهُ الْمُؤْلِقَة الشَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَالَ السَّمَاء الشَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّمِاء الشَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمَاء الشَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّمَاء الشَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّمَاء الشَّهُ السَّمَاء الشَّهُ السَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّهُ الْمَاء الْمَاء السَّهُ السَّهُ السَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّهُ اللْمُؤْلِقَ الْمَائِلُولُ السَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمُؤْ

٢٥٨ – لتمجل به: لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفات منك. إن علينا جمه وقرآنه: أى قراءته، فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف، والأصل وقراءتك إياه. وأُنْصِتْ: من أنصت ينصت إنصاتاً، إذا سكت واستمع للحديث.

٢٥٩ – عامدين : قاصدين . سوق عكاظ : هو من إضافة الثيء إلى نفسه لأن عكاظ اسم سوق
 للمرب بناحية مكة . الشهب : جمع شهاب ، وهو شملة نار ساطمة ككوكب ينقض .

حَدَثَ ، فَأَضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَفَارِبَهَا فَأَنْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَبْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاء . فَأَنْصَرَفَ أُوا يُكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ بِهَامَةً إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيْقٍ ، وَهُوَ بِنَحْلَةً عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَهُو يُصَلِّى بِأَصَا بِهِ صَلَاةَ الْفَحْرِ ، فَلَمَّا سَمُمُوا الْفَرْآنَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ ، وَهُو يُصَلِّى بِأَصَا بِهِ صَلَاةَ الْفَحْرِ ، فَلَمَّا سَمُمُوا الْفَرْآنَ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُوا اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٠٥ \_ باب الجهر بقراءة صلاة الفجر .

### (٣٤) باب القراءة فىالظهر والعصر

٠٣٠ – حديث أبي قَتَادَة ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَة يَقْرَأُ فِي الرَّكُمْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَة الْكِتَابِ وَسُورَ آيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي النَّا نيَةِ ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَخْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْدُصْرِ بِفَاتِحَة الْدِكتَابِ وَسُورَ تَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ وَيُسْمِعُ الآيَة أَخْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْدُصْرِ بِفَاتِحَة إِلْاَ كُتَابِ وَسُورَ تَدَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي النَّا نِيَةِ . فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصَّدِيجَ وَيُقَصِّرُ فِي النَّا نِيَةِ . فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصَّدِيجَ وَيُقَصِّرُ فِي النَّا نِيَةِ . أخرجه البخارى في : ١٩ ـ كتاب الأذان : ٩٦ ـ باب القراءة في الظهر .

٢٦١ – حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَفَّاصِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى مُمَرَ وَلِيْقُ ، فَمَرَ وَلِيْقُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَقَ ! إِنَّ هُوْلَا مِنْ مُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِن لَا يُحْسِن يُصَلِّى ، فَأَرْسَلَ إِلَيْه ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَقَ ! إِنَّ هُوْلَا مِنْ مُمُونَ أَنَّكَ لَا تَحْسِن

فاضر بوا: أى سيروا . بنخلة : موضع على ليلة من مكة . قرآنا عجبا : بديما ، مباينا لسائر الكتب
 من حسن نظمه وصحة معانيه ، وهو مصدر وصف به للمبالغة . يهدى إلى الرشد : يدعو إلى الصواب .

نُصَلِّى . قَالَ أَبُو إِسْحَقَ : أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْنَ ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيْنِ . مَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، أُصَلِّى صَلَاةً الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْاولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيْنِ . وَأَخْذِفُ فِي الْأُخْرَيْنِ . وَأَلْ الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ ، وَكُلّ الْخُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ ، وَكُلْمَ الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ ، وَكُلْمَ الْكُوفَةِ ، وَلَمْ عَيْمَ مُنْجِدًا إِلّا سَأَلَ عَنْهُ ، وَكُلْمَ الْكُوفَة فَسَأَلَ عَنْهُ ، وَكُلْمَ اللهُ وَقَالَ : لِبَنِي عَبْسٍ ؛ فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ مُيقَالُ لَهُ أُسَامَهُ بْنُ قَتَاذَة ، يُكْنَى أَبا سَمْدَة ؛ فَقَالَ : لِبَنِي عَبْسٍ ؛ فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ مُيقَالُ لَهُ أُسَامَهُ بْنُ قَتَاذَة ، يُكنَى أَبا سَمْدَة ؛ فَقَالَ : لَبْنِي عَبْسٍ ؛ فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ مُيقَالُ لَهُ أُسَامَهُ بْنُ قَتَاذَة ، يُكنَى أَبا سَمْدَة ؛ وَقَالَ : لَبَنِي عَبْسٍ ؛ فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ مُيقَالُ لَهُ أُسَامَهُ بْنُ قَتَاذَة ، يُكنَى أَبا سَمْدَة ؛ وَقَالَ : أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَمْدًا كَانَ لَا يَسْمِرُ يَاتِهِ مُ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يَقْسِمُ اللهُمْ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا فَقَرْهُ ، وَعَرِّضُهُ بِالْفِيْنِ فَكَانَ بَعْدُ، إِذَا شُئِلَ يَتُولُ : فَقَالَ يَقُولُ : قَالَ سَمْدُ : أَمَّا وَاللهِ يَقَرْهُ ، وَعَرِّضُهُ بِالْفِيْنِ فَكَانَ بَعْدُ، إِذَا شُئِلَ يَقُولُ : فَقَالَ يَقُولُ : قَالَ سَمْدُ : أَمَّا وَلَلْهُ مُونَهُ مَوْدُ أَمْ وَقُرْهُ ، وَعَرِّضُهُ بِالْفِيْنِ فَكَانَ بَعْدُ، إِذَا شُئِلَ يَقُولُ : فَقُرْهُ مُ وَقُرْهُ ، وَعَرِّضُهُ مِنْ فَيْمُ مِنْهُ مِوْدُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ فَقُولُ اللّهُ مُولِ اللّهُ مُولَ اللّهُ مُولَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (أَحَدُ رُوَاةِ هٰ ذَا اللَّه بِيثِ) فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْـكِكَبْرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِى فِي الظُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ .

أخرجه البخارى في: ١٠ـكتاب الأذان:٩٥ـباب وجوب القراءة للإمام والمأموم فيالصلواتكامها.

#### (٣٥) باب القراءة في الصبح والمغرب

٢٦٢ – حديث أبي بَرْزَةَ، قَالَ: كَأَنَ النَّبِيُّ وَلَيْكِيَّةٍ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَأَحَدُناَ يَمْرِفُجَلِيسَهُ

= ما أخرم: أى ما أنقص. فأركُدُ: أى أطرو للقيام حتى تنقضى القراءة. وأحذف: إى أحذف التطويل. نشدتنا: أى سألتنا بالله. لا يسير بالسرية. السرية: القطعة من الجيش، أى لا يخرج بنفسه معها، فننى عنه الشجاعة التي هي كمال القوة النصبية. ولا يقسم بالسوية: فننى عنه العفة التي هي كمال القوة المقلية، القوة الشهوانية. ولا يعدل في القضية أى الحكومة والقضاء فننى عنه الحكمة التي هي كمال القوة المقلية، وفيه سلب للمدل عنه بالكلية وهو قدح في الدين. وعرضه بالهتن: أى اجعله عرضة لها. فكان بعد: أى فكان أبو سعدة بعد ذلك. يغمزهن: أى يعصر أعضاءهن بأصابعه، وفيه إشارة إلى الفتنة والفقر، إذ لو كان غنيًّا لما احتاج إلى ذلك.

وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ ، وَيُصَلِّى الظَّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَالْمَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَنْصَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ . وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ .

أخرجه البخارى فى : ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة : ١١ ـ باب وقت الظهر عند الزوال .

٣٦٣ – حديث أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْفِظِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتُهُ وَهُو َ يَقْرَأُ \_ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا \_ فَقَالَتْ : يَا بُنِيَّ ! وَاللهِ لَقَدْ ذَكَرْ تَدِنِي بِقِرَاءَ تِكَ هَذِهِ وَهُو يَقْرَأُ بِهَا فِي اللهِ عَلَيْكِ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ . السُّورَة ، إِنَّهَ الْمَغْرِبِ . الشَّورَة ، إِنَّهَ الْمَغْرِبِ . الْمَذان : ٩٨ \_ باب القراءة في المغرب .

٢٦٤ – حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِم ِ. قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّظِيْةِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بالطورِ .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_كتاب الأذان : ٩٩ \_ باب الجهر في المغرب .

#### (٣٦) باب القراءة في العشاء

٢٦٥ – حديث الْبَرَاء ، أَنَّ النَّبِيَّ مَيَّالِيَّةِ كَانَ في سَفَرٍ فَقَرَأً فِي الْعِشَاء فِي إِحْدَى الرَّكْءَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ١٠٠ ـ باب الجهر في العشاء .

٢٦٦ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُمَاذَ بْنَ جَبَلِ وَلَيْنَ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَّا وَ مُمَّ يَأْتِي وَوَمْهُ فَيُصَلِّى بِهِمُ الصَّلَاةَ ، فَقَرَأً بِهِمُ الْبَقَرَةَ . قَالَ : فَتَجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلَاةً 
خَفِيفَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا ، فَقَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَأَ تَى النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْهِ ، فَقَالَ يَا إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَأَ تَى النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قُومْ نَعْمَلُ بِأَ يُدِينًا، وَنَسْقِى بِنُو اضِينًا. وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ يَا تَوْمُ نَعْمَلُ بِأَ يُدِينًا، وَنَسْقِى بِنُو اضِينًا. وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ ،

<sup>=</sup> والشمس حية : بيضاء لم يتغير لونها ولا حرها .

٢٦٦ — فتجوز رجل: أي فخفف . بنواضحنا : جمع ناضح وهو البمير الذي يستى عليه . =

فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ ، فَتَجَوَّزْتُ ، فَزَعَمْ أُنِّى مُنَافِقْ . فَقَالَ النَّبَى عَلَيْكِيْ : « يَا مُعَاذُ ! أَفَتَّانَ أَ نْتَ ؟» ثلاثا « افْرَأْ ـ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ـ وَ ـ سَبِّجِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ـ وَنَحُوهَا » . ثلاثا « افْرَأْ ـ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ـ وَ ـ سَبِّجِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ـ وَنَحُوهَا » . ثلاثا هذا فرجه البخارى في : ٧٨ ـ كتاب الأدب : ٧٤ ـ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا.

# (٣٧) باب أمر الأعمة بتخفيف الصلاة في عمام أ

٢٦٧ – حديث أبي مَسْمُودِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنِّى وَاللهِ لَأَ تَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْفَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلَانِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيماً . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنِّى وَاللهِ لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْفَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلَانِ مِمَّا قَالَ: « يَأَيْمَا النَّاسُ! قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّاسُ! فَمَا رَأَيْتُ النَّاسُ! فَمَا رَأَيْتُ النَّامِ فَلْيُوجِزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَهِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْخَاجَةِ » .

أخرجه البخارى في : ٩٣ - كتاب الأحكام : ١٣ - باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان . الخرجة البخارى في : ٩٣ - كتاب الأحكام : ١٣ - باب هل يقضى الحاكم أو يفتى وهو غضبان . وَلَمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ : « إِذَا صَلّى أَحَدُ كُمْ للنّاسِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ : « إِذَا صَلّى أَحَدُ كُمْ للنّاسِ فَلْيُعْمُ وَالْسَلّمَةِ عَلَيْكُمْ وَالْسَلّمَةِ عَلَيْكُمْ وَالْسَلّمَةِ عَلَيْكُمْ وَالْسَلّمَةِ عَلَيْكُمْ وَالْسَلّمَةُ وَالْسَلّمَةُ وَالْسَلّمَةُ وَالْسَلّمَةُ وَالْسَلّمَةُ وَالْسَلّمَةُ وَالْسَلّمَةُ وَالْسَلّمَةُ وَالْسَلّمَةُ وَاللّمَةُ وَالسّلَمَةُ وَالسّلَمَةُ وَالسّلَمَةُ وَالسّلَمَةُ وَالْسَلّمُ وَاللّمَةُ وَاللّمَاءُ وَاللّمُونُ وَاللّمَاءُ وَاللّمُ وَاللّمَاءُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمَاءُ وَاللّمَاءُ وَاللّمُ وَاللّمُوالِ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمِ وَاللّمُ وَلّمُ وَاللّمُ وَاللّمُولُ وَاللّمُ وَالم

٢٦٩ - حديث أَنَسٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَ يُكُمِلُهَا . أَخرجه البخارى في : ١٠ - كتاب الأذان : ٦٤ - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها .

٢٧٠ - حديث أنس بن مالك ، قال : مَا صَلَّمْتُ وَرَاء إِمَام قَطْ أَخَفَّ صَلَاةً
 وَلا أَتَمَ مِنَ النَّبِيِّ مَالِيْ ؛ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاء الصَّبِيِّ فَيْخَفِّفُ تَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أَمَّهُ .
 أخرجه البخارى في : ١٠ - كتاب الأذان : ٦٥ - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي .

<sup>=</sup> أَفَتَّانَ أَنت : أَى أَمِنفِّر عَنِ الجَمَاعَة ، والهمزة للاستفهام الإنكارى . وله أَفَتَّانَ أَنت أَمَه : أَى تاتهى عن صلاتها لاشتفال قلبها ببكائه .

٢٧١ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ ، قَالَ : « إِنِّى لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتُهَا فَأَشْمَعُ بُكَاءِ الصَّبِيِّ فَأَنْجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ ».

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ٦٥ ـ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي .

# (٣٨) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام

٢٧٢ – حديث الْبَرَاء، قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ وَلَيْ اللَّهِ وَسُجُودُهُ، وَ بَيْنَ السَّجْدَ تَـيْنِ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّوَاءِ.

أخرجه البخارى في :١٠ \_ كـتابالأذان :١٢١ \_باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة.

٢٧٣ – حديث أَنَسٍ ولاتُ قَالَ: إِنِّى لَا آلُو أَنْ أَصَلِّى بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَيُطَالِعُونَ يُصَلِّى بِنَا.

قَالَ ثَابِتٌ (راوى هٰــٰذَا الْحَدِيثِ) كَانَ أَنَسُ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمَ أَرَكُمُ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِى ؛ وَ بَـٰيْنَ السَّجْدَتَدَيْنِ ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسَىَ .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٤٠ \_ باب المكث بين السجدتين .

### (٣٩) باب متابعة الإمام والعمل بعده

٢٧٤ – حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيِّ وَيَطْلِيْهِ، فَإِذَا قَالَ :
 « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ » لَمْ يَحْنِ أَحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُ وَيُطْلِيْهِ جَبْهَنَهُ عَلَى الْأَرْضِ.
 « سَمِعَ الله لِمِنْ حَمِدَهُ » لَمْ يَحْنِ أَحَدُ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِي وَيُطْلِيْهِ جَبْهَنَهُ عَلَى الْأَرْضِ.
 اخرجه البخارى فى : ١٠ - كتاب الأذان : ١٣٣ - باب السجود على سبعة أعظم.

۲۷۱ — فأتجوز : أي أخفف .

٣٧٣ – لا آلو : أي لا أقصِّر .

### (٤٢) باب ما يقال في الركوع والسجود

٧٧٥ – حديث عَائِسَةَ وَلَيْنَهُ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ فَيَطِينَةٍ مَيْكَثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي زُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ أخرجه البخارى في : ١٠ - كتاب الأذان : ١٣٩ - باب النسبيح والدعاء في السجود .

(٤٤) باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة المدر والثوب وعقص الرأس في الصلاة المركبة المركب

(٤٦) باب ما بجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به

٢٧٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَحَيْنَدَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيْنَةِ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٢٧ \_ باب يبدى ضَبْعيه و يجافي في السجود .

#### (٤٧) باب سترة المصلى

٢٧٨ – حديث ابْنِ مُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَر بِالْحُوْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلَّى إِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ يَهْمَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فِي أَنَّ يَهْمَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فَذَ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمْرَاءِ .

أُخْرِجِهِ البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٩٠ \_ باب سترة الإمام سترة من خلفه .

٢٧٩ - حديث ا في عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُمرِّضُ رَاحِلَتُهُ فَيُصلِّى إِلَيْهَا .
 ١خرجه البخارى في : ٨ - كتاب الصلاة : ٨٩ - باب الصلاة إلى الراحلة والبمير والشجر والرحل .

۲۷٦ — ولا يكفّ : أى لايضم ولا يجمع . شعرا :لرأسه. ولا ثوبا: بيديه عندالركوع والسجود في

٠٨٠ - حديث أَبِي جُحَيْفَة ، أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ ، كَفِعَلْتُ أَتَدَبَّعُ فَأَهُ هَامُنَا وَهُمُهُنَا بِالْأَذَانِ .

أخرجه البخارى فى : ١٠ ـ كتاب الأذان : ١٩ ـ باب هل يتتبع المؤذن فاه همهنا وهمهنا .

٢٨١ - حديث أبي جُحَيْفَة ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْدٍ فِي قُبَّةٍ حَمْرًاء مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ عِيْنِيْنَ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضوء، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ ءَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ وَلِيَالِيِّهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء مُشَمِّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَدُيْنِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُونَ مِنْ بَـيْنَ يَدَى ِالْعَنْزَةِ .

أخرجه البخارى في :٨ ـ كـتاب الصلاة : ١٧ ـ باب الصلاة في الثوب الأحمر .

٢٨٢ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ، قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ ، وَرَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ يُصَلِّي بِمِـنَّى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَمَرَرْتُ بَـيْنَ يَدَىيْ بَعْض الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكُرْ ذَلِكَ عَلَى ٣٠ أُخْرَجِهِ البخاري في : ٣ \_ كتاب العلم : ١٨ \_ باب متى يصح سماع الصغير .

### (٤٨) باب منع المار بين يدى المصلى

٢٨٣ – حديث أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ . قَالِمَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ : رَأَيْتُ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ مُجْمَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُمَّيْطٍ

٢٨١ – أُدَم: جُلد. وضوء: بفتح الواو: أي الماء الذي يتوضأ به. يبتدرون: يتسارعون ويتسابقون. عَنْزَة: مثل نصف الرمح أو أكبر ، لها سنان كسنان الرمح . حلة حمراء: بردان ، إزار ورداء يمانيان منسوحان بخطوط حمرمع الأسود . مشمرا ثوبه :كشف شيئًا عن ساقيه .

٢٨٢ – حمار أتان: الأنان : الأنثى من الحمير ، ولما كان الحمار شاملا للذكر والأنثى خصصه بقوله: أتان . ناهزت : قاربت . إلى غير جدار : أي إلى غير سترة أصلا . بين يدى بمض الصف : أي قدام ، فالتعبير باليد مجاز ، وإلا فالصف لا يد له . ترتع : أي تأكل . أَنْ يَجْ اَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيد فِي صَدْرِهِ ، فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَمَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيد أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى . فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْ وَانَ ، فَمَا لَيْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْ وَانَ ، عَلَى مَرْ وَانَ ، فَهَا لَكَ وَلِانِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ! قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ : « إِذَا صَلَّى أَخَدُ كُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسُولُ : « إِذَا صَلَّى أَخَدُ كُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسُعُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُ فَمْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَا لِللهُ عَلَى مَرْ وَانَ أَبْ فَلْيُقَا لِللهُ عَلَى مَرْ وَانَ أَبْ فَلْيُقَا لِللهُ عَلَى مَرْ وَانَ أَبْ فَلْيُعَا لَهُ عَلَى مَرْ وَانَ أَبْ فَلْيُقَا لَهُ عَلَى مَرْ وَانَ أَبْ فَالْمُ عَلَى مَنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُ فَمْهُ ، فَإِنْ أَبْ إِنَ فَلْمُعَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُ فَمْهُ ، فَإِنْ أَبْ إِنْ فَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُ فَمْهُ ، فَإِنْ أَبْ إِنْ فَلَيْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللل

أخرجه البخارى فى : ٨ ـ كتاب الصلاة : ١٠٠ ـ باب يرد المصلّى مَن مر " بين يديه .

٢٨٤ – حديث أبي جُهَيْم . عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى الْمِ جُهَيْم . عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم يَسَأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى ، فَقَالَ أَبِي جُهَيْم : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْمِ أَنْ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْم لَهُ مُنْ أَنْ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْم لَلْهُ مِنْ أَنْ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْم لَلْهُ مَنْ أَنْ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْم لَلْهُ مَنْ أَنْ يَدُنْ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْم لِللهِ مَنْ أَنْ يَدَى الْمُ مَنْ أَنْ يَدَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ يَدُنْ يَدَى الْمُ اللهِ مَنْ أَنْ يَدُولُ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُولُهُ لِنَا يَهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ يَمُ لُهُ لِمُ اللهِ مِنْ أَنْ يَدُولُ لِللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُ لَكُولُ مَنْ أَنْ يَدُولُ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُولُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَهُمْ يَدُولُ لِللَّهِ مِنْ أَنْ يَدُولُ لَهُ لَهُ مَنْ أَنْ يَمُ لَهُ لِهُ لَهُ لِهُ مِنْ إِلَيْهُ لِللَّهِ مِنْ أَنْ يَدُولُ لَهُ لَهُ مِنْ أَنْ يَدُولُ لَكُولُ لَكُولُ مَا لَاللَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ يَدُولُ لَكُولُ لللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُولُ لَكُولُ لَهُ مِنْ أَنْ يَعْلَى لَهُ مِنْ أَنْ يَكُولُ مَالِهُ لِللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُولُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَهُ مِنْ أَنْ يَكُولُ لَا لَهُ مُنْ أَنْ يَعْلَالِهِ لَهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ يَعْلَى لَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَعْلَيْهِ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ يَعْلَى لَاللَّهُ أَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ يَدُولُولُ لِلْهُ لِلْمُ لَاللَّهِ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ يَعْلَى لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لَا مُعْلَالِهُ لَا لَاللَّهُ مِنْ أَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُولُولُ لَا لَهُ مُنْ أَلَا لَكُولُولُولُولُولُ لِلْمُ لَلْمُ لَا لَا لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَا لَهُ مُنْ أَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَالْمُ لَا لَهُ لِمُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لَاللَّهُ لِلْمُ لَا لَهُ لِلْمُ لَا لَا لَهُ لِمُ لَا لَا لَهُ لَال

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ١٠١ \_ باب إثم المارّ بين يدى المصلي .

#### (٤٩) باب دنو المصلى من السترة

مَرُ الشَّاةِ .

أخرجه البخارى فى : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٩١ \_ باب قدر كم ينبغى أن يكون بين المصلّى والسترة . ٢٨٦ — حديث سَلَمَة ، قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَالُونْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ يَجُوزُهَا. اخرجه البخارى فى : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٩١ \_ باب قدر كم ينبغى أن يكون بين المصلّى والسترة .

<sup>=</sup> مساغا: أى طريقا يمكنه منه . فنال: أى أصاب من عرضه بالشتم . فإنما هو شيطان: أى إنما فعل الشيطان ، وإطلاق الشيطان على مارد الإنس سائغ على سبيل المجاز .

٢٨٤ — لكان أن يقف أربمين خيرا له من أن يمر : أى لو يعلم المارّ ماذا عليه من الإثم في مروره بين يدي المصلى لكان وقوفه أربمين خيرا من أن يمر من بين يديه .

٢٨٧ - حديث سلَمَةَ بن الأَكْوَعِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَ بِي عُبَيْدِ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكُوعِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكُوعِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الْأُسْطُوا نَةِ النَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ يَاأً بَامُسْلِمِ ا أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا . الصَّلَاةَ عِنْدَهَا . الصَّلَاةَ عِنْدَهَا . الصَّلَاةَ عِنْدَهَا . الصَلَاة : ٥٥ ـ باب الصلاة إلى الأسطوانة .

### (٥١) باب الاعتراض بين يدى المصلى

٢٨٨ - حديث عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِيْنَ كَانَ يُصَلِّى وَهْمَ بَيْنَهُ وَ بَـيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجُنَازَةِ .
 عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجُنَازَةِ .

أخرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٢٧ ـ باب الصلاة على الفراش .

٢٨٩ – حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَالنَّبِيُّ مُؤَلِّئِيْ يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُمْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُو تِرَ أَيْقَظَنى فَأَوْ تَرْتُ

أخرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ١٠٣ ـ باب الصلاة خلف النائم .

• ٢٩ - حديث عَائِسَةً . عَنْ مَسْرُوق، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا (عَائِسَةً) مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة، الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ . فَقَالَتْ : شَبَّهُ تُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْمَلَابِ ا وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ . فَقَالَتْ : شَبَّهُ تُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْمَكَلَابِ ا وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَائِقِ عَلَيْكِيْنَ الْقِبْلَةِ ، مُضْطَحِمَةً ، فَتَبْدُو لِي الخَاجَةُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْنِ أَنْ اللهِ بَعْدُ رَجْلَيْهِ . مُضْطَحِمَةً ، فَتَبْدُو لِي الخَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَنْ أَنْ مَنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ .

أخرجه البخاري في : ٨ كتاب الصلاة : ١٠٥ ـ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.

٢٩١ – حديث عَائِشَة . قَالَتْ : أَعَدَلْتُمُونَا بِالْـكَلْبِ وَالْحِمَارِ ؟ لَقَدْ رَأَيْدُنِي مُضْطَجِمَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَصَلِّى، فَأَكْرُهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ مُضْطَجِمَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِى النَّبِيُ عَيَى النَّبِي فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ ، فَيُصَلِّى، فَأَكْرُهُ أَنْ أُسَنِّحَهُ

۲۸۷ — الأسطوانة: المتوسطة فى الروضة ، المعروفة بالمهاجرين. المصحف: أى الذى كان فى المسجد فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه . تتحرى : تجتهد وتختار وتقصد .

۲۹۱ — أعدالتمونا: يقال عَدَلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهما ، وبابه ضرب، والهمزة للإنكار. أن أسنحه: أي أكرهأن أمر أمامه ، أو أن أستقبله منتصبة ببدني في صلاته .

فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٩٩ \_ باب الصلاة إلى السرير .

٢٩٢ – حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ وَلِيَّالِيْهِ وَرِجْلَاىَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَ فِي فَقَبَضْتُ رِجْلَىَ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَالِيتِ .

أخرجه البخارى في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ١٠٤ \_ باب النطوع خلف المرأة .

٢٩٣ – حديث مَيْمُو نَهَ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِلَةٍ يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُءَّ بَمَا أَصَابَدِنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ .

أخرجه البخاري في : ٨ : كتاب الصلاة : ١٩ ـ باب إذا أصاب المصلى امرأته إذا سجد .

(٥٢) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه

٢٩٤ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَا يُلَّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَوْبِ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ : « أَوَلِ كُلِّ كُمْ ثَوْ بَانِ ! » .

أحرجه البخاري في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٤ ـ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به .

وَ ٢٩٥ - حَدَيْثُ أَ بِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ : « لَا يُصَلِّى أَحَدُ كُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَبْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٍ » .

أخرجه البخارى في : ٨ - كتاب الصلاة: ٥ - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجمل على عاتقيه. ٢٩٦ - حديث مُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِد مُشْتَمِلًا بِهِ ، فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَاضِمًا طَرَفَيْهُ عَلَى عَاتِقَيْهُ .

أخرجه البخاري في : ٨ - كتاب الصلاة : ٤ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به .

٢٩٧ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ مُعَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِيْدٍ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِيْدٍ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَ

أُخْرِجِهِ البِخُارِي فَي : ٨ \_ كتاب الصَّلاة : ٣ \_ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة .

<sup>=</sup> فأنسل أى أخرج بخفية أو برفق . من قِبَل : من جهة .

# ه - كتاب المساجل ومواضع الصلاة

٢٩٨ - حديث أَيِي ذَرِّ وَاللَّهِ ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! أَيُّ مَسْجِدِ وُصِّعَ فِي الْأَرْضِ أُوَّلُ ؟ قَالَ: « الْمَسْجِدُ الْأَفْصَىٰ » الْأَرْضِ أُوَّلُ ؟ قَالَ: « الْمَسْجِدُ الْأَفْصَىٰ » قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيْ الْأَرْضِ أَوْلَ : « الْمَسْجِدُ الْأَفْصَىٰ » قُلْتُ : كُمْ كَانَ بَيْنَهُما ؟ قَالَ: « أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَما أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ ، فَصَلِّ ، قُلْتُ الْفَضْلَ فِيهِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٠ \_ كـتاب الأنبياء : ١٠ \_ باب حدثنا موسى بن إسماعيل .

٢٩٩ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهُ : «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ فَهُونَ أَحَدُ مِنَ الْأَبْمِياءَ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَيْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصلِّ ، وَأُحِلَتْ لِيَ الْعَنَائِمُ ، مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَيْهُ الصَّلَاةُ فَلَيْصَلِّ ، وَأُحِلِيتُ لِي الْعَنَائُمُ ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ». وَكَانَ النَّبِي عَيْكِيْهِ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ بُعِيْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ». أَذَر كَيْهُ النَّهِ عَلَيْكِ قَالَ: «بُعِيْتُ الشَّفَاعَةُ ». أَذَر مَنْ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: «بُعِيْتُ بُوالِي السَّفَاعَةُ ». أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ قَالَ: «بُعِيْتُ بِحَوْلُ مِي مَالِي اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: «بُعِيْتُ بِحَوْلُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: «بُعِيْتُ بِحَوْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلْكُونَ مُولَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَالْعَلَى وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُعَلَى وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد: ١٣٢ ـ باب قول النبي عَرَائِيُّةٍ نصرتبالرعب مسيرة شهر.

(١) باب ابتناء مسجدالنبي صلى الله عليه وسلم

٣٠١ – حديث أنس قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عِلَيْكِلَةِ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَىًّ أَرْسَلَ أَيْمُ مِنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ النَّبِيُّ عَلَيْكِلَةٍ فِيمِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْـلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْمُ مِنْ اللَّهِ عَشْرَةَ لَيْـلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ

٣٠٠ – وأنتم تنتثلونها: أى تخرجونها ، أى الأموال فى مواضعها ً ، يشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام ذهب ولم ينل منها شيئاً .

إِلَى بَنِي النَّجَّارِ بَخَاءِوا مُتَقَلِّدِي السَّيُوفِ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلِيْهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَكَانَ يُحِبُ وَأَبُو بَكْرِ رِذْفُهُ ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَاقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُوبِ ، وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يُصَلِّى خَيْثُ أَنْ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَم ِ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَم ِ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَم ِ ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ شُكِلَةُ أَمْ وَيَعْلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الل

قَالَ أَنَسُ : فَكَانَ فِيهِ مَا أَتُولُ لَـكُمْ ، قَبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَفِيهِ خَرِبْ ، وَفِيهِ نَخُلْ ؛ فَأَمَرَ النَّبِيْ عَيِّلِيْ إِنْ النَّخْلِ فَقُطِعَ . وَأَمَرَ النَّبِيْ عَيِّلِيْ إِنَّهُ إِنَّا فَقُطعً . وَعَلَمْ النَّخْلِ فَقُطعً . وَحَمَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحُجَارَةَ ، وَجَمَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُو يَقُولُ : وَجُمَلُوا عَضَادَتَيْهِ الْحُجَارَةَ ، وَجَمَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُو يَقُولُ :

« اللهُمُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ » أخرجه البخارى في ٨-كتاب الصلاة: ٤٨-باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذمكانها مساجد.

#### (٢) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة

٣٠٢ – حديث الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ وَلَيْتُهَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ صَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِيَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهُرَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ يُحَيِّبُ أَنَّ يُوَجَّهِ إِلَى الْـكَمْبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ \_ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ \_ فَتَوَجَّهَ نَحُو َ الْـكَمْبَةِ .

<sup>=</sup> ردفه: أى راكب خلفه . ألق : أى طرح رحله . بفناء أى بناحية متسمة أمام دار . مرابض الغنم : جمع مرابض أى مأواها . ثامنونى : أى ساومونى . بحائطكم : أى ببستانكم . وفيه خرب : اسم جمع واحده خربة ، ككلم وكلة . قبلة المسجد : أى فجهتها . عضادتيه : عضادتا الباب : ماكان عليهما يغلق الباب إذا أصفق . ير بجزون : يتماطون الركز تنشيطا لنفوسهم ليسهل عليهم العمل . للأنصار : الأوس والخزرج الذين نصروه على أعدائه . والمهاجرة : الذين هاجروامن مكة إلى المدينة محبة فيه عليه الصلاة والسلام وطلبا للأجر .

وَقَالَ السُّفَهَا فِي مِنَ النَّاسِ ، وَهُمُ الْيَهُودُ لَمَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟ قُلْ لِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءِ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَةِيم لَ . فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ وَقَلِلَةٍ رَجُلُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِ بُصَلُّونَ النَّبِيِّ وَقَلِلَةٍ رَجُلُ مُعَ النَّبِي مَنْ يَشَاءِ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَةِيم لِ . فَصَلَّةِ الْمَصْرِ بُصَلُّونَ النَّبِي مَنْ اللَّهُ مَا صَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى قَوْم وَنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْمَصْرِ بُصَلُّونَ الْمَعْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ هُو يَشْهُدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَقِيلِيّةٍ وَأَنَّهُ تَوَجَّهُ وَالْكَمْمَةِ الْكَمْبَةِ ؛ فَتَعْوَ الْكَمْبَةِ ؛ فَتَعْوَ الْكَمْبَةِ ؛ فَتَعْ الْقَوْمُ حَتَّى تَوْجَهُوا نَحُورَ الْكَمْبَةِ ؛

أخرجه البخاري في : ٨ ـ كـتاب الصلاة : ٣١ ـ باب التوجه نحو القبلة خيث كان .

٣٠٣ – حديث الْبَرَاءِ وَلَيْ ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ الْهَوْ بَدْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ صُرِفُوا نَحُقُ الْقِبْلَةِ .

أخرجه البخاري في: ٦٥ \_ كـ تاب التفسير: ٧\_ سورة البقرة : ١٨ \_ باب ولـكل وجهة هو موليها.

٣٠٤ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا النَّاسُ بِقباءٍ فِي صَلَاةِ الصَّبْتِجِ إِذْ جَاءِهُمْ أَتَ ؛ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَا اللهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْ آنْ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ آتَ ؛ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَا إِلَى اللهَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَمْبَةِ .
 الْكُمْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَمْبَةِ .
 اخرجه البخارى فى : ٨ - كتاب الصلاة : ٣٣ - باب ما جاء فى القبلة .

#### (٣) باب النهى عن بناء المساجد على القبور

٣٠٥ – حديث عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتاً كَنِيسَةٌ رَأَتاَهَا بِالحُبَشَةِ ، فَيَا تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتاً ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مَلِيَا لِللَّهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ أُولَئِكَ إِذَاكَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتاً ذَلِكَ للنَّبِيِّ مَلِيَا لِللَّهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ أُولَئِكَ إِذَاكَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

أخرخهالبخاري في:٨\_كتاب الصلاة:٤٨\_بابهل تنبش قبورمشركي الجاهليه ويتخذ مكانهامساجد.

٣٠٤ - بقياء: أي بمسجد قباء.

٣٠٦ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِلَيْنِيِّ ، قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيـهِ : « لَمَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياً مُهِمْ مَسَاجِدَ » .

قَالَتْ: وَلَوْ لَا ذٰلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَلِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

أخرجه البخاري في : ٢٣ ــ كتاب الجنائز : ٦٢ ــ باب ما يكره من آنخاذ الساجد على القبور .

٣٠٧ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « قَاتَلَ اللهُ الْيهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَأً نَبْيالُهُمْ مَسَاجِدَ ».

أخرجه البخارى في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٥٥ ـ باب حدثنا أبو اليمان .

٣٠٨ - حديث عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ وَيَنْكُلُهُ ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ ، وَهُو كَذَلِكَ : يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ ، وَهُو كَذَلِكَ : «لَمْنَهُ اللهِ عَلَى الْمَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياً ثَهِمْ مَسَاجِدَ » يُحَذَّرُ مَا صَنَّعُوا . وَهُو لَمْنَهُ وَالنَّصَارَى فَ : ٨ - كتاب الصلاة : ٥٥ - باب حدثنا أبو اليمان .

#### (٤) باب فضل بناء المساجد والحث عليها

٩٠٣ - حديث عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخُولَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَعَفَّانَ يَقُولُ ، عِنْ دَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ ، حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلَيْكِيَّةِ : إِنَّكُمْ أَكُمْ ثُمْ، وَإِنِّى يَقُولُ ، عِنْ دَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ ، حِينَ بَنِى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلَيْكِيَّةِ : إِنَّكُمْ أَكُمُ ثُمْ، وَإِنِّى سَمِعْتُ النَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجُنَّةِ » سَمِعْتُ النَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجُنَّةِ » أَخْرَجَهُ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجُنَّةِ » أَخْرَجَهُ البخارى فى : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٢٥ ـ باب من بنى مسجدا .

٣٠٦ — لعن الله اليهود والنصارى : أى أبعدهم من رحمته . ولولا ذلك : أى خشـية أنخاذ قبره مسجدا .

٣٠٨ – لما نزَل : أى الموتُ . طفق : أى جمل . خميصة :كساء له أعلام . اغتم : أى تسيخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة الحر .

(ه) باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب فى الركوع ونسخ التطبيق وأب بن بن سَعْد : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْد : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْد : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَقَالَ تَكْنَا اللهُ عَنْهُ ؛ فَنَهَا فِي أَبِي ، وَقَالَ : كُنَّا الْهُ عَلَهُ ؛ فَنُهِينَا فَطَنَّقْتُ بَيْنَ كَنَّ اللهُ عَنْهُ ، وَأَمِرْ نَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكِبِ .

أخرجه البخاري في : ١٠ ــ كتاب الأذان : ١١٨ ــ باب وضع الأكف على الركب في الركوع .

(٧) باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إِ باحته الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إِ باحته الله بن مَسْمُود وَ وَاللَّهُ عَالَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِلَةٍ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَمْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، وَقَالَ : « إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُمْلًا » . « إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُمْلًا » .

أخرجه البخارى في : ٢١ \_ كتاب العمل في الصلاة : ٢ \_ باب ماينهي من الـكلام في الصلاة .

٣١٢ – حديث زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ ، يُكَلِّمُ أَحَدُناً أَخَدُناً وَالصَّلَاةِ ، يُكلِّمُ أَحَدُناً أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ \_ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ \_ فَأْمِرْناَ بِالشَّكُوتِ .

أخرجه البخارى في: ٦٥ \_ كتاب التفسير: ٢ \_ سورة البقرة: ٤٣ \_ بابوقوموا لله قانتين أى مطيعين. ٣١٣ \_ حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلَيْنِهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَال

٣١٠ – فطبقت بين كنيّ : أي جمع بين أصابعهما .

٣١٢ – قانتين : أي مطيمين .

٣١٣ – فوقع في قلبي : أي سقط من الحزن . وجد على" : أي غضب .

فَرَدَّ عَلَىَّ ، وَقَالَ : « إِ َّمَا مَنَمَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّى كُنْتُ أُصَلِّى » . وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجُّهَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

أخرجه البخاري في : ٢١ \_ كتاب العمل في الصلاة : ١٥ \_ باب لا يردّ السلام في الصلاة .

## (A) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة

٣١٤ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِئِّ تَفَلَّتَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلَاةَ ، قَأَمْ كَنَنِي اللهُ مِنْهُ ، قَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِ يَةِ مِنْ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةَ ، قَأَمْ كَنْنِي اللهُ مِنْهُ ، قَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطُهُ إِلَى سَارِ يَةِ مِنْ سَلَيْمَانَ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُنُلُوكُمْ ، فَذَ كَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ وَرَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي \_ فَرَدَّهُ خَاسِئًا » .

أخرجه البخاري في: ٨ - كتاب الصلاة: ٧٥ ـ باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد.

#### (٩) باب جواز حمل الصبيان في الصلاة

٣١٥ – حديث أَ بِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلُ أَمَامَةَ بِنِتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيَّةِ ، وَلِأَ بِي الْمَاصِ بْنِ رَبِيمَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَالْأَ بِي الْمَاصِ بْنِ رَبِيمَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَالْأَ اللهِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَالْأَ اللهِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة ١٠٦ \_ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة .

#### (١٠) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة

٣١٦ – حَديث سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ أَبُو حَازِمِ بْنِ دِينَارِ: إِنَّ رِجَالَاأَتُوْا فَيَ الْمِنْبَرِ، مِمَّ عُودُهُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَهْدِ السَّاعِدِيَّ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ، مِمَّ عُودُهُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

٣١٤ – عفريتا: جنّيا ماردا. تفلّت: أى تمرّض لى فلتة أى بنتة في سرعة . سارية من سوارى المسجد: أي أسطوانة من أساطينه. فرده الله خاسئًا: أي مطرودا.

٣١٦ — امتروا: أى تجادلوا، أوشكّوا؛ من المماراة وهى المجادلة، قال الراغب: الامتراء والمماراة: المجادلة، ومنه \_ فلا تمار فيهم إلّا مِراء ظاهرا.

وَاللهِ ا إِنِّى لَأَعْرِفُ مِمَّا هُو ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ ، وَأُوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ إِلَى فُلَانَةَ ( أَمْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَمْلُ) : « مُرِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ إِلَى فُلَانَةَ ( أَمْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَمْلُ) : « مُرِي غُلَامَكُ النَّجَّارَ أَنْ يَمْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْمِنَ إِذَا كَيَّمْتُ النَّاسُ » فَأَمَرَ تُهُ فَعَملَهَا عَلَيْهَا مَنْ طَرْفَاهِ النَّا اللهِ عَلَيْكِيْهِ فَأَمْرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَلَهُمَا . مُمَّ طَرْفَاهِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ فَأَمَرَ بِهَا فَوَضِعَتْ هَلَهُمَا . مُمَّ رَافُهُ وَاللهُ عَلَيْهُا ، وَكَبَرَ وَهُو عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْها ، ثُمَّ نَرَلَ مُعْ رَأَيْتُهُ وَهُو عَلَيْها ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْها ، ثُمَّ نَرَلَ اللهُ عَلَيْكِيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ فَأَمْرَ بِهَا فَوْصَعَتْ هَا أَوْمَ عَلَيْها ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْها ، ثُمَّ نَرَلَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ وَعُو عَلَيْها ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْها ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْها ، ثُمَّ مَنْ أَلْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُو وَهُو عَلَيْها ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْها ، ثُمَّ مَنَ اللهُ وَلَيْعَ النَّاسِ ، فَقَالَ : « أَيْهَا النَّهُ وَا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَا قَرَعَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « أَيْهَا النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « أَيْهَا النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « أَيْها النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسُ وَا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَا قَلَ : « أَيْهُ النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسُ إِنَّا عَلَى النَّاسُ إِنْ الْعَلَى النَّاسُ وَالْعَلَا وَلِيَعَامُوا وَلِيَعَامُوا وَلِيَعَامُوا وَلَوْمَ عَلَى النَّاسُ وَالْمَالُولَ وَلَوْمَ عَلَى النَّاسُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالَا وَلَمَا الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّ

أخرجه البخاري في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ٢٦ \_ باب الخطبة على المنبر .

#### (١١) باب كراهة الاختصار في الصلاة

٣١٧ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، قَالَ : أُنهِىَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا . أخرجه البخارى في ٢١ ـ كتاب العمل في الصلاة : ١٧ ـ باب الخصر في الصلاة .

(١٢) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة

٣١٨ – حديث مُعَيْقيبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِلَةٍ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى الْتُرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى الْتُرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ ، قَالَ : « إِنْ كُنْتَ فَاعِلَا فَوَاحِدَةً » .

أخرجه البخارى في ٢١ ـ كتاب العمل في الصلاة : ٨ ـ باب مسح الحصا في الصلاة .

<sup>=</sup> طرفاء الغابة : شجر من شجر البادية ، والغابة موضع من عوالى المدينة من جهة الشام . ثم نزل القهقرى : أى رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة .

٣١٧ – مختصرا: قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلى ، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بمض أهل العلم ، وهذا هو المشهور في تفسيره . اه الحافظ في الفتح .

(١٣) باب النهى عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها

٣١٩ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ بُصَلِّى فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجُهِهِ ، عَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى » .

أخرجه البخاري في : ٨ - كتاب الصلاة : ٣٣ - باب حك البزاق باليد من المسجد .

٣٢٠ - حديث أَبِي سَعِيدِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ أَبْصَرَ نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ عَفَّكُمُ الْ بِحَصَاةِ ، ثُمَّ نَهِي أَنْ يَبْرُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَـكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحَنْتَ قَدَمِهِ الْبُسْرَى .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٣٦ \_ باب لينزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى .

الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحَتَ فَدَمِهِ الْبُسْرَى » . وَالْيَبْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

أخرجه البخارى في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٣٤ \_ باب حكّ المخاط بالحصى من المسجد .

٣٢٢ - حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّكِيْنِهِ رَأَى فِحِدَارِ الْقِبْلَةِ كَعَاطًا، أَوْ بُصَاقًا، أَوْ نُحَامَةً كَفَكَهُ .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٢٣ \_ باب حك النزاق باليد من المسجد.

٣٣٣ – حديث أنس بن مَالِك ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ هَيَّا النَّبِيُّ هَيَّا الْمُوْمِنَ إِذَا كَانَ في الصَّلَاةِ فَإِ َّعَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يَبْزُ قَنَّ بَـ يْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْـكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » .

أُخْرِجِهِ البخاري في : ٨ كـةاب الصلاة : ٣٦ ـ باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه .

٣٢٤ – حديث أنس بن مَالِكِ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيُّهُ : « الْبُزَاق فِي الْمَسْجِدِ خَطِيمُةُ ۗ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٣٧ \_ باب كفارة النزاق في المسجد .

#### (١٤) باب جواز الصلاة في النعلين

٣٢٥ – حديث أنس بن مالك . عَنْ سَعِيد بن يَزِيدَ الأَزْدِيِّ ، قالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ . عَنْ سَعِيد بن يَزِيدَ الأَزْدِيِّ ، قالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ : أَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ يُصَلِّى فِي نَمْلَيْهِ ؟ قالَ : نَعَمْ .

أخرجه البخارى في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٢٤ \_ باب الصلاة في النمال .

## (١٥) باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام

٣٢٦ – حديث عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ مِيَّالِيَّةِ صلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ ، فَقَالَ: « شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هذهِ ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمِ وَأَنُّونِي بِأَنْبِجَا نِيَّةٍ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كـةاب الأدان : ٩٣ \_ باب الالتفات في الصلاة .

## (١٦) باب كراهة الصلاة بحضرة الطمام

٣٢٧ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْنِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ ، قَالَ : « إِذَا وُضِعَ الْمَشَاءِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْمَشَاءِ » .

أخرجه البخارى في : ٧٠ \_ كتاب الأطعمة : ٥٨ \_ باب إذا حضر المشاء فلا يعجل عن عشائه .

٣٢٨ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ ، قَالَ : « إِذَا قُدِّمَ الْهَشَاءِ فَأَبْدَءِوا بِهِ قَبْلُ أَنْ نُصَلُوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَمْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ » .

أخرجُه البخارى في : ١٠ ـ كـةاب الأدان : ٤٢ ـ باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة .

٣٢٦ - خميصة : كساء أسود مربع . الأنبجانية : كساء غليظ لا علم له .

٣٢٩ — حديث عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءِ وَأُ قِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَءُوا بِالْمَشَاءِ».

أخرجه البخاري في : ١٠ كتاب الأذان : ٤٢ \_ باب إذا حضر الطمام وأقيمت الصلاة .

٣٣٠ – حديث ابْنِ مُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْنِ : « إِذَا وُضِعَ عَشَاءِ أَحَدِكُمُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاء ، وَلَا يَمْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ » ·

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٤٢ \_ باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة .

(١٧) باب نهي من أكل ثو ما أو بصلا أو كراثا أو وها

٣٣١ - حديث ابْنِ مُمَرَ وَلِيْتِهِا ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْهِ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ » يَمْدِنِي الثُّومَ « فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَناً » .

أَخْرَجُهُ البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان: ١٦٠ \_ بَاب ماجا في الثوم النِّيِّ والبصل والكراث. ٢٣٢ \_ حديث أَنَس . عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ أَنَسًا ، مَا سَمِمْتَ نَبِيَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ أَنَسًا ، مَا سَمِمْتَ نَبِيَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ أَنَسًا ، مَا سَمِمْتَ نَبِيَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي عَيْنِيَا إِللهِ : « مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَ بْنَا » أَوْ « لَا يُصلِّينَ مَمَنَا » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأدان :١٦٠ \_ باب ماجاء في الثوم النِّيِّ والبصل والـكراث.

٣٣٣ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِيْةِ ، قَالَ : « مَنْ أَكَلَ مُومَا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِ لْنَا » أَوْ قَالَ « فَلْيَعْتَزِ لْ مَسْجِدَ نَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ » .

وَأَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَظِيِّةٍ أَ تِيَ بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ مُبقُولِ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا ، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ عِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ ، فَقَالَ : « قَرَّ بُوهَا » إِلَى بَدْضِ أُصَحَا بِهِ كَانَ مَمَهُ . فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا ، قَالَ : « كُـلْ فَإِنِّنِي أُنَاجِي مَنْ لَا تناجي » .

أخرجه البخارى في : ١٠ ــ كتاب الأذان: ١٦٠ ــ باب ماجاءفي الثوم النِّيِّ والبصل والــكراث.

#### (١٩) باب السهو في الصلاة والسجود له

٣٣٤ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنِيْهُ : «إِذَا نُودِيَ بِالْصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ حَتَّى لَايَسْمَعَ الْأَذَانَ ، فَإِذَا قُضِى الْأَذَانُ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوبِي بِهَا أَدْبَرَ ، فَإِذَا قُضِى الْأَذَانُ وَلَهُ ضُرَاطُ حَتَّى لَايَسْمَعَ الْأَذَانَ ، فَإِذَا قُضِى الْأَذَانُ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوبِي كَمْ وَنَفْسِهِ ، يَقُولُ اذْ كُرْ كَذَا أَدْبَرَ ، فَإِذَا قُضِى النَّثُو بِبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءُ وَنَفْسِهِ ، يَقُولُ اذْ كُرْ كَذَا وَكَذَا ، مَا لَمْ وَيَفْسِهِ ، يَقُولُ اذْ كُرْ كَذَا وَكَذَا ، مَا لَمْ وَيَكُنْ يَذُ كُرُ ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كُمْ صَلَّى . فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ فَى مَلَى اللهُ عَلَى الْمَرْءُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمَوْمِ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

اخرجهالبخاری فی: ۲۲ ـ کتمابالسهو : ٦ ـ باب إذا لم يدر کم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس .

٣٣٥ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَـةَ وَلِيْقِهِ ، قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَا وَ كُمْتَـيْنِ مِنْ بَدْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسُ ، فَقَامَ النَّاسُ مَمَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَ لُهُ كَبَرِقُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَ لُهُ مَا النَّسْلِيمِ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَهْ فِي وَهُو جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

أخرجهالبخاري في : ٢٢ كتاب السهو : ١ \_ باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة .

٣٣٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْهُودِ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ عَيَّالِيْقِ ، (قَالَ إِبْرَاهِيمُ ، أَحَدُ الرُّوَاةِ ، لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ ) ؛ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٍ ؟ قَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا . فَشَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ وَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ وَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٍ لَنَجَّا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ • أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نسِيتُ فَيَ لَنَجَانُكُم • يَا السَّكَ أَنْكُم • أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نسِيتُ فَيْ لَنَجَانُ أَنْكُم • أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نسِيتُ فَيْ لَكُمُ • أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نسِيتُ فَذَكُرُ و فِي مَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ • فَيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ • فَيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ • فَيْ يَلْكُوا فَيْ يَسَجُدُ سَجْدَ تَنْنِ » . وَإِذَا شَكَ أَحَدُ كُمُ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ • فَلْمَتْمَ وَلِي مَا فَلْ اللَّهُ مَا لَيْسَعُهُ وَمَا مَا فَالْ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَامِ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَا مَا لَكُولُوا اللَّهُ وَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْمَ وَلَيْهِ وَلَيْلُولُ وَلَيْ اللْعَلَالَ وَلَا اللْعَلَاقِهِ وَلَا لَكُولُوا اللْعَلَى اللْهُ وَلَيْ اللْهِ اللَّهُ وَلَوْلَ اللْعَلَالَ وَلَا اللْعَلَمُ وَلَيْ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ وَلَيْ الْعَلَى اللْعَوْلَ اللْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَيْ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْدَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْتِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

أخرجه البخارى في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٣١ \_ باب التوجه نحو القبلة حيث كان .

٣٣٧ - حديث أبي هُرَيْرَة ، قال : صَلَّى بِنَا النَّبِي عَلَيْ الظَّهْرَ رَكْعَتَدُيْنِ ، ثُمَّ سَلَّم ، مُ قَامَ إِلَى خَسَبَةٍ فِي مُقَدَّم الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ؛ وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَا بَا أَنْ يُكَدِّمَا هُ ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ ، فَقَالُوا : قَصُرَت الصَّلاة ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّبِي عَيَّالِيّةِ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ! أَنْسِبَ أَمْ قَصُرَت ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِي عَيَّلِيّةِ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ! أَنْسِبَ أَمْ قَصُرَت ، فَقَالَ : « صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ » . « لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقَصُرْ » ، قَالُوا : بَلْ نَسِبتَ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ » . فَقَالَ : فَقَالَ : هُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكُرَبَ ، ثُمَّ رَفَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكُرَبَ . وَكَرَبَ مَنْ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ . وَكَرَبَ مَنْ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ . وَكَالَ النَّهِ النَّاسِ . وَكَرَبَ النَّهُ وَكَبَرَ ، ثُمُ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمُ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمُ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، فَهَ النَّاسِ . الأَدرجه البخارى في : ٧٧ - كتاب الأدب : ٥٤ - باب ما يجوز من ذكر الناس .

#### (٢٠) باب سجود التلاوة

٣٣٨ - حديث ابن مُحمَرَ طَلِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ ، فِيهَا السَّدَدَةُ ، فَيَسَا أَعَلَيْنَا السُّورَةَ ، فِيهَا السَّدِدَةُ ، فَيَسَدُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُناَ مَوْضِعَ جَبْهَـتِهِ .

أخرجه البخاري في : ١٧ \_ كتاب سجود القرآن : ٨ \_ باب من سجد لسجود القارئ .

٣٣٩ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَلَيْنَ ، قَالَ : قَرَأَ النَّبِيُّ وَلَيْنَةِ النَّجْمَ عِمَكَةً فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَدَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَمَهُ إِلَى جَبْهَـتِهِ، وَقَالَ : يَكْفِينِي هَذَا ؛ فَرَأَ يَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِيلَ كَافِرًا.

أخرجه البخاري في : ١٧ \_ كـ تاب سُجود القرآن : ١ \_ باب ما جاء في سُجود القرآن وسنتها .

• ٣٤ – حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَكَتْ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ مَالَ وَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَكَتْ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى النَّبِيِّ عِيَنِيْنِيْ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا .

أخرجه البخاري في : ١٧ كتاب سجود الأترآن : ٦ ـ باب من قرأ السجدة ولم يسجد .

٣٣٧ – سرعان الناس: أوائلهم ، جمع سريع .

٣٤١ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنْ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتْمَةَ فَقَرَأً \_ إِذَا السَّمَاءِ انْشَقَّتْ \_ فَسَجَدَ ، فَقُلْتُ : مَا هٰ فَدِهِ ؟ قَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَوْلاً السَّمَاءِ انْشَقَّتْ \_ فَسَجَدَ ، فَقُلْتُ : مَا هٰ فَدِهِ ؟ قَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَوْلاً السَّجَدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

أخرجهُ البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأدان : ١٠١ \_ باب القراءة في المشاء بالسجدة .

#### (٢٣) باب الذكر بعد الصلاة

٣٤٢ – حديث ابن عَبَّاسٍ ولَيْنَ ، قَالَ : كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ .

أخرَجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٥٥ \_ باب الذكر بمد الصلاة .

#### (٢٤) باب استحباب التموذ من عذاب القبر

٣٤٣ - حديثُ عَائِسَةً ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَى عَجُوزَانِ مِنْ عُجُنِ يَهُودِ الْهَدِينَةِ ، فَقَالَتَا لِي ، إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَـذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَكَذَّ بْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُما ؛ فَقَالَتَا لِي ، إِنَّ أَهْلَ الْقَبُورِ يُعَـذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ ، فَكَذَّ بْتُهُمَا وَلَمْ أَنْهُ أَنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُما ؛ فَقَالَتَ لَهُ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنَّ عَجُوزَ يْنِ ، وَذَكَرْتُ لَهُ ؟ فَقَالَتَ لَهُ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنَّ عَجُوزَ يْنِ ، وَذَكَرْتُ لَهُ ؟ فَقَالَتَ لَهُ عَلَى اللّهِ الْمَائِمُ كُذُهَا » . فَمَا رَأَيْنَهُ بَعْدُ فِي صَلَاقٍ فَقَالَ : «صَدَقَتَا ، إِنَّهُمْ يُعَدَّ بُونَ عَذَا بًا نَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُذُهَا » . فَمَا رَأَيْنَهُ بَعْدُ فِي صَلَاقٍ إِلَّا نَمُونَ عَذَا بًا نَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُذُهَا » . فَمَا رَأَيْنَهُ بَعْدُ فِي صَلَاقٍ إِلَّا نَصَوْدَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

أخرجه البخاري في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٣٧ \_ باب التموذ من عذاب القبر .

#### (٢٥) باب ما يستعاذ منه في الصلاة

٣٤٤ — حديث عَائِشَةَ وَنَظِينَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّظِيْةٍ يَسْتَمِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فَتِنْدَةِ الدَّجَالِ .

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٤٩ \_ باب الدعاء قبل السلام .

٣٤٣ — ولم أنعم : أى لم أحسن .

« اللهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّبِيِّ وَأَعُوذَ بِكَ مِنْ فَتَنَدَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وَأَعُوذَ بِكَ مِنْ فَتَنَدَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وأَعُوذَ بِكَ مِنْ فَتَنَدَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، وأَعُوذَ بِكَ مِنْ فَتَنَدَةِ الْمَسْمِ الدَّجَالِ ، وأَعُوذَ بِكَ مِنْ الْمَأْمَمِ وَالْمَغْرَمِ » ، وأَعُوذَ بِكَ مِنْ الْمَأْمَمِ وَالْمَغْرَمِ » ، وأَعُوذَ بِكَ مِنْ الْمَأْمَمِ وَالْمَغْرَمِ » ، فقال لَهُ قائِلٌ : مَا أَكُثَرَ مَا نَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ ! فَقالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَقالَ لَهُ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٤٩ \_ باب الدعاء قبل السلام .

٣٤٦ — حديث أَبِي هُرَيْرةَ رَجْتُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَدْءُو : « اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فَتِنْدَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ فَتِنْدَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ » .

أخرجه البخارى في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٨٨ ـ باب التموذ من عذاب القبر .

(٢٦) بَابِ استحبابِ الذكر بعد الصلاة وبيان صفته

٣٤٧ – حديث الْمُفِيرَة بْنُ شُعْبَة فِي كِتاَبِ إِلَى مُمَاوِيَة ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَكِلِيَّةٍ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى "الْمُفِيرَة بْنُ شُعْبَة فِي كِتاَبِ إِلَى مُمَاوِيَة ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَكِلِيَّةٍ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى "الْمُفِيرَة بْنُ شُعْبَة فِي كِتاَبِ إِلَى مُمَاوِيَة ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَكِلِيَّةٍ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَنْ اللَّهُ مَ مُعَلِي كُلِّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيكَ لَه ، لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الخُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ، اللَّهُمُ لَا مَا نِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِما مَنْ اللهُ مُ وَلَا يَنْفِعُ ذَا الجُدِّ مِنْكَ الجُدْ مِنْ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٤٥ – فتنة المحيا: ما يموض للإنسان مدة حياته من الافيتان ، أى الابتلاء بالدنيا والشهوات والجهالات. وفتنة الممات: ما يفتتن به عند الموت فى أمم الخاتمة . المحيا والممات: مصدرات ميميان ، مفعل من الحياة والموت . المأثم : ما يأثم به الإنسان ، أو هو الإثم نفسه وضّعا للمصدر موضع الاسم . المغرم: أى الدَّين فيما لا يجوز ثم يعجز عن أدائه ، وأما دين احتاجه ، وهو قادر على أدائه فلا استعاذة منه ، والأول حق الله والثاني حق العباد .

٣٤٧ – دبركل صلاة: أى عقب كل صلاة . ولا ينفع ذا الجد منك الجد: أى لا ينفع ذا الغنى عندك غناه ، وإنما ينفمه العمل الصالح ، فمن في منك بمعنى البدل ، كقوله تمالى ــ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ــ أى بدل الآخرة .

٣٤٨ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ ، قَالَ: جَاءِ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ وَيَطِلِيَّةِ ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ اللهُ رِمِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْفُلَا وَالنَّهِ بِمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلُ مِنْ أَمْوَالِ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ . كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلُ مِنْ أَمْوَالِ يَحُجُّونَ بِهَا وَيُعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ . قَالَ : « أَلَا أُحدَّثُكُمْ فَضْلُ مَنْ أَخْذَتُم فَيْ مَنْ سَبَقَكُم وَلَهُ ، وَلَهُ مُنْ اللهُ وَلَمُ أَحدُ اللهُ وَلَكُمْ أَحَدُ كُمْ ، وَكُنْتُم خَيْرَ مَنْ أَ أَتُم نَبِينَ ظَهْرَانَيهِم ، إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ ؟ تُسبَّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتَحْمَدُ أَلَا بَعْضَنَا نُسَبِّحُ وَتَكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَا بَيْنَا مَا فَقَالَ بَعْضَنَا نُسَبِحُونَ وَتَحْمَدُ إِلَيْهِ فَقَالَ وَتَلَا مُؤْلِقُهُ أَنْ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ ؟ ثُسِبَّحُونَ وَتَحْمَدُ إِلَيْهِ فَقَالَ وَتَكَبِّهُمْ أَوْمَلُ مِنْ مَنْ مَنْ مَعْمَلَ مِنْ اللهِ وَالله وَالله أَوْمَلا أَوْنَ مِنْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُونَ مَنْ مُنْ مُعْمَلًا وَمُلاثِينَ عَلَى مَا فَوَلَكُمْ وَلَا الله وَالله أَوْمَلَا وَمُلاثِينَ عَلَى مَعْمَلِ مِنْ الله وَلَالله وَلَكُمْ وَالله وَالله أَوْمَلُونَ مِنْ مُنْ عَلَى مُنْ مُنَا وَمُلاثِينَ عَلَى مُولِكُونَ مَنْ مُنْ وَلَا مُولَا وَمُلاثِينَ عَلَى مُنْ مُنْ اللهُ وَالله وَالله أَوْالله وَالله وَالله وَالله وَلَالله وَالله وَلَالله وَتَحْمَدُ وَلَالله وَلَوْلُ وَلَالله وَلَالله وَلَوْلُ مُنْ مُنْ مُولِكُونَ مَنْ مُنْ مُنْ مُولِلْ وَلَالِه وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلْمُولُولُونَ مُولِله وَلَالله وَلَالِه وَلَالله وَلَالله وَلَالَه وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالله وَلَالِه وَلَالله وَلَالله وَلَالِه وَلَالله وَلَالله وَلَالِلْه وَلَالله وَلَالله وَلَالَ

#### (٢٧) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

٣٤٩ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءِةِ إِسْكَاتَةً هُنَيَّةً ، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأْمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ الْقِرَاءِةِ إِسْكَاتَةً هُنَيَّةً ، فَقُلْتُ : بأَبِي وَأْمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري في: \_ ١٠ كتاب الأذان: ٨٩ \_ باب ما يقول بعد التكبير.

٣٤٨ – ذهب أهل الدثور من الأموال: من الأموال بيان للدثور وتأكيد له ، لأن الدثور يجى على المال الكثير ، وبمعنى الكثير من كل شيء . من أنتم بين ظهرانيهم : أي من أنتم بينهم .

٣٤٩ – إسكاتة: إفعالة ، وهو من المصادر الشاذة ، إذ القياس سكوتا ، وهو منصوب مفعولا مطلقا أى سكوتاً يقتضي كلاماً بعده هنية . أى قليلا من الزمان ، وهو تصغير هنة ، ويقال هنيهة أيضا .

(٢٨) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عن إتيانها سعيا

٣٥٠ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْهِ يَقُولُ : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَمْشُونَ ، عَلَيْكُمُ السَّكِلِينَةُ ، فَمَا أَدْرَ كُرْتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَا تَكُمْ فَصَلُوا وَمَا فَا تَكُمْ فَا أَدْرَ كُرْتُمُ فَصَلُوا وَمَا فَا تَكُمْ فَا أَدْرَ كُرْتُمُ فَصَلُوا

أخرجه البخارى فى : فى ١١ ـ كتاب الجمعة : ١٨ ـ باب المشى إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله .

٣٥١ – حديث أبي قَنَادَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا آنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْكِيْنَةِ ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : « مَا شَأْنُكُمْ ؟ » قَالُوا : اسْتَمْجُلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : « فَلَا تَفْمَلُوا ، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَمَلَيْكُمْ وَالسَّكِينَةِ ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَ تَمُوا » . أَذْرَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَمَلَيْكُمْ وَالسَّكِينَةِ ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَ تَمُوا » . أخرجه البخارى في : ١٠ - كتاب الأذان : ٢٠ - باب قول الرجل فاتننا الصلاة .

#### (٢٩) باب متى يقوم الناس للصلاة

٣٥٢ — حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا ، أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدُّلَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا ، كُمْ » خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَكَابَّرَ ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ . مُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَكَابَرَ ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ .

أخرجه البخارى في: ٥ \_ كتاب النسل:١٧ \_ باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هوولا يتيمم.

(٣٠) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

٣٥٣ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِيْهِ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَـةً مِنَ السَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ » .

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كـ تماب مواقيت الصلاة : ٢٩ \_ باب من أدرك من الصلاة ركمة .

٣٥١ – جَلَبَـة رجال: أي أصواتهم حال حركاتهم .

٣٥٧ – يقطر: أي من ماء النسل.

#### (٣١) باب أوقات الصلوات الحمس

٣٥٤ – حديث أَبِي مَسْمُودٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةِ يَقُولُ: « نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْتُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْتُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْتُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْتُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْتُ مَعْتُ مَعْتُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْتُ مَعْتُ مَعْتُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْتُ مَعْتُ مَعْتُ مِعْتُ مِعْتُ مَعْتُ مَعْتُ مُعْتُ مَعْتُ مَعْتُ مُعْتُ مَعْتُ مُعْتَ مُعْتُ مُعْتُ مَعْتُ مُعْتُ مُعْتُ مَعْتُ مُعْتَ مُعْتُ مُعْتُ مُعْتَ مُعْتَ مُعْتُ مُعْتُ مُعْتُ مَعْتُ مُعْتُ مُعْتُ مُعْتُ مُعْتُ مُعْتُ مُعْتُمُ مِنْ مَلْ مَعْتُ مُ مُعْتُ مُعْتُ مُعْتُ مُ مُعْتَقُونِ مُ مُنْ مُعْتَلِقُونُ مُ مُعُمْ مَا مُعْتَعْتُ مُعُمْ مَا مُعْتَلِقُونُ مُ مُعُ مُعْتَ مُعَلِقُونُ مُ مُعْتَلِقُتُ مُعَلِقُونُ مُ مُعْتَعْتُ مُعْتُ مُعُمْ مُعْتَعْتُ مُعُمْ مُعُمْ مُعْتَعْتُ مُعْتُ مُ مُعْتَعْتُ مُعِلِقُونُ مُ مُعْتَعْتُ مُعْتُ مُعُمْتُ مُعْتَعْتُ مُعْتُ مُعْتَعْتُ مُعْتَعْتُ مُعْتَعْتُ مُعْتَعْتُ مُعْتُعُونُ مُ مُعْتَعْتُ مُعِلِقُونُ مُ مُعْتَعِلِقُونُ مُ مُعْتَعْتُ مُعْتُونُ مُ مُعْتَعِلِعُ مُعْتُونُ مُعْتَعِلِقُونُ مُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُعُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعُمْ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعُمْ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعُونُ مُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُعُونُ مُعْتُونُ مُ مُعُونُ مُعْتُونُ مُعْتُونُ مُ مُعْتُونُ مُونُ مُ مُعُونُ مُ مُعْتُونُ مُونُ

أخرجه البخاري في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ٦ \_ باب ذكر الملائكة .

٣٥٥ – حديث أبي مَسْمُودِ الأَنْصَارِيِّ. عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُو بِالْمِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيُّ؛ فَقَالَ: مَاهٰذَا يَامُغِيرَةُ ؛ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُو بِالْمِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيُّ؛ فَقَالَ: مَاهٰذَا يَامُغِيرَةُ ؛ أَلَى السَّالَةَ يَوْمًا وَهُو بِالْمِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيُّ؛ فَقَالَ: مَاهٰذَا يَامُغِيرَةُ ؛ أَلَى اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، مُمَّ صَلَّى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، مُمَّ صَلَى وَصَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، مُمَّ عَالًى وَسُلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، مُمَّ صَلَى وَصَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ،

فَقَالَ عُمَرُ لِمُرْوَةَ : اعْلَمْ مَا تَحَدِّثُ بِهِ ، أَوَ أِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَا وَقْتَ الصَّلَاةِ ؟

قَالَ ءُرْوَةُ : كَـٰذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ .

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة : ١ \_ باب مواقيت الصلاة وفضلها .

٣٥٦ — حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ كَانَ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهِاً تَبْلَ أَنْ نَظْهُرَ .

أخرجه البخاري في : ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة : ١ ـ باب مواقيت الصلاة وفضلها .

٣٥٦ — قبل أن تظهر: أى تماو، والمراد والني في حجرتها قبل أن يماو على البيوت، فكَنَتُ الشمس عن الني .

# (٣٢) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر في طريقه

٣٥٧ – حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِلَةٍ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحُرُّ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحُرُّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ » .

أخرجه البخارى فى : ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة : ٩ ـ باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر .

٣٥٨ — حديث أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : أَذَّنَ مُوَّذِّنُ النَّبِيِّ وَلِيَّكِيِّةِ الظُّهْرَ ، فَقَالَ: « أَبْرِ دُ أَبْرِ دُ ﴾ أَوْ قَالَ: « أَنْتَظِرْ انْتَظِرْ انْتَظَرْ » ، وَقَالَ : «شِدَّةُ الخُرِّ مِنْ فَيْتِج جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الخُرُّ فَأَبْرِ دُوا عَنِ الصَّلَاةِ » حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ النَّلُولِ .

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كـ الله السلام : ٩ \_ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر .

٣٥٩ — حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّماً ، فَقَالَتْ: يَارَبُّ! أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا؛ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَقَالَتْ: يَارَبُّ! أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا؛ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَقَالَ : مُ الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَقَالَتْ: يَارَبُّ! وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرَيْر » .

أخرجه البخارى في : ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة : ٩ \_ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر .

(٣٣) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر

٣٦٠ – حديث أنس بن مَالِك وظي ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْنِهِ فِي شِدَّةِ الْخُرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُناَ أَنْ يُعَـكِنِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْ بَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

أخرجه البخاري في : ٢١ ـ كتاب العمل في الصلاة : ٩ ـ باب بسط الثوب في الصلاة للسجود .

٣٥٧ – أبردوا بالصلاة : أى بصلاة الظهر ، والمعنى أخروا صلاة الظهر عند شدة الحر .

من فيح جهنم : في النهاية ، الفيح سطوع الحرّ وفَوَرانه .

٣٥٨ — فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة : أى إذا اشتد الحر فتأخروا عن الصلاة مبردين.حتى رأينا فع التلول : التلول جمع تل وهو ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحوها،وهى فى الغالب مسطّحة غير شاخصة لايظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر؛والفيء ما بمد الزوال،والظلأعممنه يكون لما قبل ولما بمد ؛ والنلول لانبساطها لا يظهر فيها عقب الزوال فيء بخلاف الشاخص المرتفع .

#### (٣٤) باب استحباب التبكير بالمصر

٣٦١ - حديث أنس بن مَالِك ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلَى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفَعِمَةٌ ؛ وَبَمْضُ الْمَوَالِي فَيَأْ تِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفَعِمَةٌ ؛ وَبَمْضُ الْمَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالِ ، أَوْ نَحُوهِ .

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كُتاب مواقيت الصلاة : ١٣ \_ باب وقت العصر .

٣٦٢ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْرِ الْفَرْيِرِ الْفَرْرِ ، مُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْمَصْرَ ، فَقُلْتُ : يَا عَمْ اللهِ عَلَيْتِ ؟ قَالَ : الْمَصْرُ ، وَهَلْذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَيَيْكِيْرٍ لَا يَعْ مَعْهُ اللهِ عَلَيْتِ ؟ قَالَ : الْمَصْرُ ، وَهُلْذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَيَيْكِيْرٍ اللهِ عَيْكِيْلِيْرٍ اللهِ عَيْكِيْلِيْهِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَيْكِيْلِيْهِ اللهِ عَيْكِيْلِيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَيْكِيْلِيْهِ اللهِ عَلَيْلِيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالِهُ اللْهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْنِ الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْنَا عَلَى الْعَل

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة : ١٣ \_ باب وقت العصر .

٣٦٣ – حديث رَافِع بْنِ خَدِيج وَلِيْهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصلِّى مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَّاتِيْوُ الْعَصْرَ ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، فَنَـأَ كُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلِ أَنْ نَفْرُبَ الشَّوْسُ . أخرجه البخارى في : ٤٧ ـ كتاب الشركة : ١ ـ باب الشركة في الطمام .

#### (٣٥) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر

٣٦٤ – حديث ابْنِ مُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِيَنِظِيْةٍ قَالَ : « الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْمَصْرِ كَأَ عَاوُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ».

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كتاب مواقيت السلاة : ١٤ \_ باب إثم من فاتته العصر .

٣٦١ — مرتفعة حية : هو من باب الاستمارة ، والمراد بقاء حرها وعدم تغير لونها . العوالى : جمع عالية وهو ما حول المدينة من القرى من جهة نجد .

٣٦٤ — وتر أهله: وتر مبنى للمفعول وأهله مفعول ثان، والأول الضمير المستتر فيه؛ وقيل منصوب على نزع الخافض أى وتر في أهله وماله؛ ووتر معناه نقص أو سُلِب ، من وترت الرجل إذا قتات له قتيلا أو أخذت له مالا؛ فمن فانته العصر سُلِب أهلَه وما له وتُرِك فرداً منهما ، فبق بلا أهل ولا مال، فليحذر من نفويتها كخذره من ذهاب أهله وماله .

#### (٣٦) باب الدايل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

٣٦٥ – حديث عَلِيٍّ وَلَيْنَهُ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْهُ : « مَلَاً اللهُ بُيُو يَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّهْسُ » . أخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ٩٨ ـ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة .

٣٦٦ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ جَاءٍ يَوْمَ الْخُنْدَقِ بَمْدَمَاغَرَ بَتِ الشَّمْسُ كَفَّلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا رَكَدْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى الشَّمْسُ كَفَعْلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا رَكَدْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَفْرُبُ ، قَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْنَةٍ : « وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا » فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ ، فَتُوصَّا كَادَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَمْدَهَا الْمَغْرِبَ للصَّلَاةِ ، وَتَوَضَّأُ نَا لَهَا ، فَصَلَّى الْمَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَمْدَهَا الْمَغْرِبَ المِسَادِة : ٣٦ ـ باب من صلى بالناس جماعة بمد ذهاب الوقت الحرجه البخارى في : ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة : ٣٦ ـ باب من صلى بالناس جماعة بمد ذهاب الوقت

#### (٣٧) باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما

٣٦٧ – حديث أبي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ ، قَالَ : « يَتَمَافُبُونَ فِيكُمْ ، مَلائِكَةُ بِاللَّهِ لِلَّيْسِلُ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْمَصْرِ ، مَلائِكَةُ بِاللَّهِ لِلَّيْسِلُ وَمَلاَقِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْمَصْرِ ، مَلائِكَةُ بِاللَّهِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْمَصْرِ ، مُلائِكَةُ بِاللَّهِ اللَّهِ مَلَّاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْمَصْرِ ، مُكَنَّ بَاللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْدُ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ ، كَيْفَ تَرَكُتُمْ عِبَادِي ؟ مُنْ يَعْدُ فِي مَلْونَ » . وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ ، كَيْفَ تَرَكُمُ عَبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ تَرَكُمْ أَوْهُ فَهُ فَهُمْ يُصَلُّونَ » .

أخرجه البخاري في : ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة : ١٦ ـ باب فضل صلاة المصر .

٣٦٦ – بطحان : واد بالمدينة .

٣٦٧ - يتماقبون: بأن تأتى طائفة عقب الأخرى ، على باب المفاعلة ، والتماقب أن تأتى جماعة عقب الأخرى ثم تمود الأولى عقب الثانية ، وتنكير ملائكة فى الموضمين ليفيدأن الثانية غير الأولى؛ كاقيل فى قوله تمالى \_ إن مع العسر يسرا \_ أنه استئناف وغده تمالى بأن اليسر مشفوع بيسر آخر ، لقوله: لن يغلب عسر يسرين ؛ فإن العسر معرّف فلا يتعدد ، سواء كان للعهد أو للجنس ، واليسر منكر فيحتمل أن يراد بالثانى فرد مّا يغاير ما أريد بالأول . ثم يمرج الذين باتوا فيكم : الأرجح أنه استعمل بات فى أمام مجازاً ، فلا يختص ذلك بليل دون نهار ، ولا نهار دون ليل ، فكل طائفة منهم إذا صعدت سئبلت .

٣٦٨ – حديث جَرِيرٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِّ وَلَيْكَا إِلَى الْقَمَر لَيْلَةً ، يَعْنِي الْبَدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّكُم \* سَتَرَوْنَ رَبَّكُم \* كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر ، لَاتُضَامُونَ فِي رُو ْيَتِهِ ، الْبَدْرَ ، فَقَالَ : « إِنَّكُم \* سَتَرَوْنَ رَبَّكُم \* كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر ، لَا تُضَامُونَ فِي رُو ْيَتِهِ ، فَإِن اسْتَطَمْم \* أَنْ لَا تُعْلَمُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْفُرُوبِ . . ثُمَّ قَرَأً - وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْفُرُوبِ . .

أخرجه البخاري في : ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة : ١٦ ـ باب فضل صلاة العصر .

٣٦٩ – حديث أبي مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْنَةٍ ، قَالَ : « مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجُنَّةُ » .

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة : ٢٦ \_ باب فضل صلاة الفجر .

٣٦٨ – لا تضامون: روى لا تُضامون أى لاينالسكم ضيم فى رؤيته، أى تعب أو ظلم فيراه بعضكم دون بعض بأن يدفعه عن الرؤية ويستأثر بها ، بل تشتركون فى الرؤية؛ فهو تشبيه للرؤية بالرؤية ؟ وروى لا تَضا مُون أى لا ينضم بعضكم إلى بعض وقت النظر لإشكاله وخفائه كما تفعلون عند النظر إلى الهلال ونحوه . فإن استطعتم أن لا تغلبوا: بأن تستعدوا لقطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كنوم وشغل مانع . وسبح بحمد ربك: أى نزهه عن العجز عما يمكن ، والوصف بما يوجب التشبيه ، حامداً له على ما أنهم عليك . قبل طاوع الشمس وقبل الغروب : يمنى الفجر والعصر .

٣٦٩ – من صلى البردين دخل الجنة : أى الفجر والعصر، لأنهما فى بردى النهار، وها طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر ؛ وامتازت الفجر والعصر بذلك لزيادة شرفهما ، وترغيبا فى المحافظة عليهما لشهود المسلائكة فيهما .

(عجيبة ) ذكر الإمام الزمخشرى ، فى شرحه لمقاماته ، عند قوله « أحدها بصير عالم يسلك فى البردَيْن الحجه البيضاء » مايأتى :

البردان: الغداة والعشى ؟ وأنشدنى الكبير المنتجب، أبو على عجد بن أرسلان، لنفسه بيتا لو وقع في شمر المتقدمين لسيّرته الرواة، وخلدته الأئمة في كتبهم ؛ وكم من أخوات له ضُيَّع بضياع الأدب، وقلة النقلة ، واتضاع الهمم، وتراجع الأمور على أعقابها (يصف يوما في حمارة القيظ، أشبه طَرَفاه وسَطَهُ):

وَبَرْدُاهُ مَسْجُورِانِ مثلَ هِمِيرِهِ كَأَنْ ليس فيــه بُـكُوةٌ وأصيلُ

وما أظن البردين وقما مثل هذا الموقع منذ نطق بهما واضع العربية . ا ه بحروفه ·

وأنا أقول لقد وقما موقما خيراً من هذا الموقع منذ نطق بهما أفصح الناطقين بالعربية عَلَيْتُه في حديثه هذا الذي أخرجه الشيخان في صحيحمهما .

#### (٣٨) باب بيان أن أول وقت المذرب عند غروب الشمس

• ٣٧ – حديث سَلَمَةَ ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّىمَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكِلَيْهُ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. أخرجه البخارى فى : ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة : ١٨ ـ باب وقت المغرب .

٣٧١ – حديث رَافِع بْنِ خَـدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نَصَلِّى الْمَنْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُناً وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

أخرجه البخارى فى : ٩ ـ كـتاب مواقيت الصلاة : ١٨ ـ باب وقت المغرب .

#### (٣٩) باب وقت المشاء وتأخيرها

٣٧٢ — حديث عَائِشَةً . قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيْ لَيْـلَةً بِالْمِشَاء ، وَذَلِكَ قَبْـلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلَامُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ مُمَرُ : نَامَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ ؛ خَفَرَجَ ، فَقَالَ لِأَمْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ ؛ خَفَرَجَ ، فَقَالَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُ كُمْ » . لِأَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُ كُمْ » . أَخْرَجِه البِخَارِي في : ٩ \_ كتاب المواقيت ٢٢ \_ باب فضل المشاء .

٣٧٣ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِيْ شُغِلَ عَنْهَا لَيْـلَةً ، فَأَخَّرَهَا حَقَى رَقَدْ نَا فَي رَقَدْ نَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيْكِلِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: « لَيْسَ أَحَدْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُ كُمْ » .

أخرجه البخارى في : ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة : ٢٤ \_ باب النوم قبل العِشاء لمن نُحلِب .

٣٧٠ — إذا توارت بالحجاب: أى غربت الشمس ، أَ شبه غروبها بتوارى الخبّأة بحجابها ، وأضمرها من غير ذكر اعتماداً على قرينة قوله المغرب .

۳۷۱ — وإنه ليبصر مواقع نبله: أى حين يقع لبقاء الضوء؛ ويوضحه ما جاء فى مسند أحمد بسند حسن من طريق على بن بلال عن ناس من الأنصار قالواكنا نصلى مع رسول الله فى المغرب، ثم نرجع نترامى حتى نأتى ديارنا، فما تخنى علينا مواقع سهامنا؛ وفيه دلالة على تعجيلها وعدم تطويلها.

٣٧٧ — قبل أن يفشو الإسلام: أى يظهر فى غير المدينة ، وإنما ظهر فى غيرها بمد فتح مكة . نام أر النساء والصبيان: أى الحاضرون فى المسجد ، وخصهم بالذكر دون الرجال لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم . ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم: لأنه لا يصلّى حينئذ إلا بالمدينة . ٣٧٤ — حديث أنس. قَالَ مُحَيْدٌ: سُمِّلَ أَنَسُ، هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُ عَلَيْكَ فَا اللَّهِ خَا مَا ؟ قَالَ: أَخَرَ لَيْدُلَةً صَلَاةَ الْمِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَ نِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ أَخَرَ لَيْدُلَةً صَلَاةً وَالْمِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَ نِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ . قَالَ: « إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَ إِنَّكُمْ ثَمَ ثَرَ الُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرُ ثُمُوهَا ». أخرجه البخارى في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٤٨ ـ باب فص الخاتم .

٣٧٥ - حديث أبى مَوسَى . قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَأَصَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَهِى فِي السَّفِينَةِ بَرُولَا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ ، وَالنَّبِي عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَ عَيَّالِةٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْمِسَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرُ مِنْهُمْ ، فَوَافَقُنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا وَأَصَابِي ، وَلَهُ بَعْضُ الشَّغْلِ الْمِسَاءِ كُلَّ لَيْدُ اللَّهِ فَا وَقَنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا وَأَصَابِي ، وَلَهُ بَعْضُ الشَّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ . فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَى ابْهَارَ اللَّيْلُ ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِي عَلَيْكُو فَصَلَّى بَهِمْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: « عَلَى رِسْلِكُمْ ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِهْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَالَا لَهُ مَنْ النَّاسِ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ » ، أَوْ قَالَ : « مَا صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَةَ أَنْهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ » ، أَوْ قَالَ : « مَا صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَةَ أَحَدُ خَيْرُكُمْ » ، أَوْ قَالَ : « مَا صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَةَ أَعْرُ حَنْ النَّاسِ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَة فَيْرُكُمْ » ، أَوْ قَالَ : « مَا صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَة أَحْدُ خَيْرُكُمْ » ، أَوْ قَالَ : « مَا صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَة أَحَدُ خَيْرُ كُمْ » وَالَ أَبُو مُوسَلَى ، فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَعْمْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ مَوْلِيَةِ . السَّاعَة أَخْرُ حَدُ البَخْورِي فَى : ٩ – كتاب مواقيت الصلاة : ٢٢ – باب فضل العِشَاء .

٣٧٦ - حديث ابن عبَّاس . قال : أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ لَيْـلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْنَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْنَيْقَظُوا ؛ فَقَامَ مُمَرُ بْنُ الخُطَّابِ ، فَقَالَ : الصَّلاة ا خَوْرَجَ النَّاسُ وَاسْنَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْنَيْقَظُوا ؛ فَقَالَ : مُعْمَرُ بْنُ الخُطَّابِ ، فَقَالَ : الصَّلاة ا خَوْرَجَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ . فَقَالَ : بيقُ اللّهِ عَلَيْكِ وَمُ مَلَ مُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ . فَقَالَ : « لَوْلا أَنْ أَشُونَ عَلَى أَمْرُ ثَهُمْ أَنْ يُصَلّمُوهَا هَلَكُذَا » (قالَ ابْنُ جُرَيْجِ الرّاوِي عَنْ هَلَا إِنْ عَبَّاسٍ ) فَاسْنَمْبَتْ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النّبِي عَيْلِيّهِ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ عَلَى اللّهِ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ

٣٧٤ – إلى شطر الليل: إلى نصفه . وبيص خاتمه : ريقه ولمعانه .

۳۷۰ — نزولا: جمع نازل كشهود وشاهد. فى بقيع بطحان: واد بالمدينة. فأعتم بالصلاة: أى أخرها عن أول وقتها. حتى ابهارَّ الليل: أى انتصف أو طلعت نجومه واشتبكت أو كثرت ظلمته. على رسلكم: أى تأنَّوا.

٣٧٦ — بالمشاء : أي بصلاتها . رقد الناس : أي الحاضرون في المسجد .

كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَبَدَّدَ لِي عَطَامٍ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَبْئًا مِنْ تَبِدِيدٍ ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا ، يُعِرِثُهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامُهُ طَرَفَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا ، يُعِرِثُهَا كَذَلكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِنْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلكَ ، وَقَالَ : « لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمَّ يَهُمُ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا » .

أخرجه البخاري في : ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة ٢٤ \_ باب النوم قبل العِشاء لمن عُلِب.

## (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها

٣٧٧ – حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ، نِسَاءُ الْمُوْمِنَاتِ بَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَانُوْ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّماتِ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْفَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْفَلْسِ.

أُخْرِجِهِ البخاري في : ٩ \_ كمتاب مواقيت الصلاة : ٢٧ \_ باب وقت الفجر .

٣٧٨ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْمَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْمِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا : إِذَا رَآهُ الْمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْمِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا : إِذَا رَآهُ الْمَعْرِبَ إِذَا رَآهُ الْمَعْرِبَ إِذَا رَآهُ الْمَعْرِبِ إِذَا رَآهُ الْمَعْرِبِ وَالصَّبْحَ كَانُوا، أَوْ، كَانَ النَّبِي عَلَيْكِيرٍ يُصَلِّيم النِعَلَسِ. اخْرَجِه البخارى في : ٩ - كتاب مواقيت الصلاة : ٢٧ - باب وقت الفجر .

<sup>=</sup> فبدّد: أى فرق . فرق الرأس أى جانبه . لايقصر : من التقصير أى لا يبطى . ولا يبطش : أى لا يستمجل .

٣٧٧ — نساء : بالرفع على أنه بدل من الضمير في كنّ ، أو اسم كان، وخبرها يشهدن. يشهدن : أى يحضرن . متلفعات : أى متلفحات. بمروطهن جمع مِر ْط ، كساء من صوف أو خزّ يؤتزر به . ينقلبن : يرجمن. الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح .

٣٧٨ — الهاجرة والهجير : نصف النهار عند اشتداد الحر .

والشمس نقية: أى خالصة صافية بلا تغير . إذا وجبت : أى غابت الشمس . أحيانا وأحيانا : أى أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها . الغلس : ظلمة آخر الليل .

٣٧٩ – حديث أبي بَرْزَة الأَسْلَمِيِّ ، وَقَدْ سُيْلَ عَنْ وَقْتِ الصَّلُواتِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّةِ يُصَلِّى الظَّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْهَصْرَ ، وَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَفْصَى الْهَدِينَةِ النَّبِي مِيَّالِيَّةِ يُصَلِّى الظَّهْرِ فِي الْمَغْرِبِ ) وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ وَالشَّمْسُ حَيَّة (قَالَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي بَرْزَة : وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ ) وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعَشَاهِ إِلَى ثُلُث اللَّيْلِ ، وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلُهَا وَلَا الخُدِيث بَعْدَهَا ؛ وَيُصَلِّى الصَّبْحَ ، الْعِشَاهِ إِلَى ثُلُث اللَّيْلِ ، وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلُهَا وَلَا الخُدِيث بَعْدَهَا ؛ وَيُصَلِّى الصَّبْحَ ، فَيَنْ السَّيْنَ السَّيِّنَ السَّيِّنَ السَّيِّينَ السَّيِينَ السَّيِّينَ السَّيِّينَ السَّيِّينَ السَّيِّينَ السَّيِّينَ الْمَائِقَةِ .

أخرجه البخاري في: ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٠٤ \_ باب القراءة في الفيحر .

(٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها

٣٨٠ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِقُهُ يَقُولُ: « تَفْضُلُ صَلَاةُ الجُمِيعِ صَلَاةً أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمَهِ عُلَائِكَةُ اللَّيْـ لَلِ وَمَلَائِكَةُ اللَّيْـ لَلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةٍ الْفَحْدِرِ » .

ثُمُّ َ يَقُولُ أَبُو هُرَ يْرَةَ : فَأَفْرَءُوا إِنْ شَيْتُمْ \_ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا \_ . أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٣١ \_ باب فضل صلاة الفجر في جماعة .

٣٨١ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا لِهُ قَالَ : « صَلَاةُ الْجُمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » .

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ٣٠ ـ باب فضل صلاة الجماعة .

٣٧٩ — والشمس حية : أي باق حرَّها لم تتغير .

٣٨٠ - وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر : لأنه وقت صعودهم بعمل الليل ومجيء الطائفة الأخرى لعمل النهار . كان مشهوداً : أي تشهده الملائكة .

٣٨١ — الفذ : أي المنفرد .

٣٨٢ – حديث أبي هريزة ، أنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِنَةِ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَــدِهِ لِقَدِينَةِ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَــدِهِ لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ فَيُحْطَبُ ، ثُمَّ آمُرُ بِالصَّلَاةِ فَيُوَذَّنُ لَهَا ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا فَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ بَيُوتِهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ فَيَوْمَ مُ اللّهِ مَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَيُوتِهُمْ ، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَيْدُ لَمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَا اللّ

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ٢٩ ـ باب وجوب صلاة الجماعة .

٣٨٣ – حديث أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ النَّبِي ْ هَوَالْهِ : «لَبْسَ صَلَاة ۖ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْمِشَاء ، وَلَوْ يَمْ اللَّهُ مَا فَيهِ مَا لَأَتَوْ هُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْمِشَاء ، وَلَوْ يَمْ النَّاسَ ، مُمَّ آخُذُ شُمَّلًا مِنْ نَارٍ فَأْحَرِّ قَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَمْدُ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٣٤ \_ باب فضل العِشاء في الجماعة .

#### (٤٧) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بمذر

٣٨٤ – حديث عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ، وَهُوَ مِنْأُصَحَابِ رَسُولِ اللهِ وَلِيَالِيْهِ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِيْهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ا قَدْ أَنْ كَرْتُ بَصَرِى، مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِهُمْ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ا قَدْ أَنْ كَرْتُ بَصَرِى، وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي اللّذِي بَيْدِي وَ يَيْنَهُمْ ، فَمْ أَسْتَطِعُ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ ، فَأُصَلِّى فِي بَيْدِي فَتُصَلِّى فِي بَيْدِي فَتُصَلِّى فِي بَيْدِي فَانَصَلِّى فِي بَيْدِي فَا رَسُولَ اللهِ ا أَنَّكَ تَأْ تِبنِي فَتُصَلِّى فِي بَيْدِي

٣٨٧ – يحطب: أى يجمع . ثم أخالف إلى رجال: أى آتيهم من خلفهم ، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وأرجع إليهم فآخذهم على غفلة ، أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم . عرقاً: أى بقية لحم أو قطعة لحم . مرماتين : المرماة ظلف الشاة ، أو ما بين ظلفها من اللحم . لشهد العشاء: أى صلاتها .

٣٨٣ - ما فيهما : أى الفجر والمشاء من الفضل . حبواً : يزحفون إذا تعذر مشيهم كما يزحف الصغير .

۳۸٤ – قد أنكرت بصرى : أراد به ضعف بصره .

قَأْ تَخْذَهُ مُصَلِّى . قَالَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِيْ : « سَأَفْمَ لُ إِنْ شَاءِ اللهُ » . قَالَ عِنْبَالُهُ ، فَهَمَ اللهُ مُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ، فَأَذِنْتَ اللهُ ، فَهَمَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْنِ فَكَ اللهُ عَلَى مَنْ المُبْتَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ فَكَ اللهُ عَلَيْنَ وَمَا اللهُ عَلَيْنَ وَمَا اللهُ عَلَيْنَ وَمَا اللهُ عَلَيْنِ فَكَ اللهُ عَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنِ فَكَ اللهُ عَلَيْنَ وَجَالِيْنَ فَكَ اللهُ عَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ ع

٣٨٥ – حديث مَخْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ . زَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيْقِ ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَنْوِكَانَ فِي دَارِهِمْ ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عِتْبَانَ حَدِيثَهُ السَّابِقِ .

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٥٤ \_ باب من لم ير ردّ السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة

<sup>=</sup> وحبسناه: أى منعناه بمد الصلاة عن الرجوع. خزيرة: لحم يقطع صفاراً ، يطبخ بماء ، يذرّ عليه بعد النضج من دقيق ، وإن كانت بنير لحم فعصيدة. فثاب: أى جاء. يريد بذلك وجه الله: أى ذات الله تمالى. نرى وجهه: أى توجهه. يبتنى: يطلب.

٣٨٥ – عقل: أي فهم . مجّ مجة : مج الشراب من فيه : رمي به .

## (٤٨) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

٣٨٦ - حديث مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُـولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ ، وَأَنَا حَالَيْنُ مُ وَرُبَّهَا أَصَابَدِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ .

قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ١٩ \_ باب إذا أصاب ثوب المصلّى امرأته إذا سجد .

## (٤٩) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة

٣٨٧ - حديث أبي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِيَّةِ قَالَ: « صَلَاةُ الجُمِيعِ تَنِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة ، فَإِنَّ أَحَدَ كُمْ إِذَا تَوَضَأَ فَأَحْسَنَ ، فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة ، فَإِنَّ أَحَدَ كُمْ إِذَا تَوَضَأَ فَأَحْسَنَ ، وَحَطَّ عَنْهُ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاة ، لَمْ يَعْطُ خَطْوَة إلَّا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَة ، وَحَطَّ عَنْهُ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاة ، لَمْ يَعْطُ خَطُوة إلَّا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَة ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَة حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِد ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَت ْ تَحْبُسُهُ ، خَطِيئَة حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِد ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِد كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَت ْ تَحْبُسُهُ ، وَنُصَلِّى فَيهِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَنُصَلِّى فَيهِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا ذَامَ فِي عَبْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا ذَامَ فِي عَبْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا ذَامَ فِي عَبْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا ذَامَ فِي عَبْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا ذَامَ فِي عَبْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ : اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ ،

أخرجه البخاري في: ٨ - كتاب الصلاة: ٨٧ - باب الصلاة في مسجد السوق.

## (٠٠) باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد

٣٨٨ - حديث أبي مُوسلى ، قال : قال النَّبِيُّ عَلَيْكِيَّةٍ : « أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ

٣٨٦ – الخمرة: سجادة صغيرة من سعف النخل، تزمل بخيوط وسميت خمرة لأنها تستر وجه المصلى عن الأرض كتسمية الخمار لستره الرأس.

٣٨٧ – ما لم يحدث فيه: أي مالم يأت بناقض للوضوء .

**— ٣٨٨** 

أَبْمَدُهُمْ ۚ فَأَبْمَدُهُمْ مَمْشَى ، وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيمَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّيمَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّيمُ مُمَّ يَنَامُ ».

أخرجه البخارى في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ٣١ ـ باب صلاة الفجر في جماعة .

## (٥١) باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات

٣٨٩ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِيَنِظِيْرُ يَقُولُ: « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ مُسَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِيَنِظِيْرُ يَقُولُ: « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مِيَنِظِيْرُ يَقُولُ: « فَالُوا: مُرَا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَمْتُسُلُ فِيهِ كُلُ يَوْم خَمْسًا ، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يَبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ؟ » قَالُوا: لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: « فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسِ يَمْخُو اللهُ بِهِ الخُطَاياً » . لا يُبْقِ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: « فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخُمْسِ يَمْخُو اللهُ بِهِ الخُطَاياً » . لا يُبْورِجه البخارى في : ٩ - كتاب مواقيت الصلاة : ٦ - باب الصلوات الخمس كفارة .

٣٩٠ - حديث أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ قَالَ : « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَ اللهُ لَهُ نُوْلُهُ مِنَ الْجُنَّةِ كُلَّماً غَدَا أَوْ رَاحَ » .

أخرجه البخَّارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ٣٧ \_ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح .

#### (٥٣) باب من أحق بالإمامة

٣٩١ – حديث مَالِكِ بْنِ الْخُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَبْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّهِ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِي وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْـلَةً ، وَكَـانَ رَحِيًّا رَفِيقًا ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَا لِيَّنَا ، قَالَ :

٣٨٩ — ما تقول: أيها السامع أى ما تظن ، فأجرى فعل القول مجرى فعل الظن . من درنه: أى من وسخه . يمحو الله به الخطايا: أى الصغائر ، وتذكير الضمير باعتبار إداء الصلوات ؛ وفائدة التمثيل التأكيد وجعل المعقول كالمحسوس ؛ قال الدماميني رحمه الله تعالى : شبه ، على جهة التمثيل، حال المسلم المقترف لبعض الذنوب ، المحافظ على أداء الصلوات الخمس ، في زوال الأذى عنه ، وطهارته من أقذار السيئات ، يحال المغتسل من شهر على باب داره كل يوم خمس مرات ، في نقاء بدنه من الأوساخ ، وزوالها عنه . يحال المغتسل من شهر على باب داره كل يوم خمس مرات ، في نقاء بدنه من الأوساخ ، وزوالها عنه .

<sup>=</sup> أبعدهم ممشى : أي أبعدهم مسافة إلى المسجد لأجل كثرة الخطا إليه .

ارْجِمُوا فَكُونُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُ ، وَصَلُّوا ؛ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيُّوَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَصَلُّوا ؛ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَيُّوَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَوْمَ كُمْ أَكْبَرُكُمْ » .

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٧ \_ باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد .

(٥٤) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نرلت بالمسلمين نازلة

٣٩٢ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وظي ، قالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْنِكِيْةُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ اَيُقُولُ: « سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَدِدَهُ ، رَبَّنَا ا وَلَكَ الخُمْدُ » يَدْعُو لِرِجَالِ فَيُسَمِّيمِ أَاسْمَالِهُمْ ؛ وَيَقُولُ: « اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضْمَهِينَ مِنَ الْهُومِينِينَ ؛ اللهُمَّ اشْدُذْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْمَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ وَالْمُسْتَضْمَهِينَ مِنَ الْهُومُ يَنْ أَبِي رَبِيعَةً كَيْمِمْ سِنِينَ وَالْمُسْتَضْمَهِينَ مِنَ الْهُومُ يَنْ أَلَهُمُ اللهُمَّ الشَّدُذُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْمَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَاللهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ مُضَرَ مُغَلِيفُونَ لَهُ .

أُخرجه البخاري في : ١٠ \_ كُتاب الأذان : ١٢٨ \_ باب يهوى بالـ تَكبير حين يسجد .

٣٩٣ - حديث أَنَس ، قَالَ : قَنَتَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْهِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوانَ . أخرجه البخارى فى : ١٤ \_ كتاب الوتر : ٧ \_ باب القنوت قبل الركوع وبعده .

٣٩٤ – حديث أَنَسٍ عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا رَا عَنْ عَنِ الْقُنُوتِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : كَذَبَ ؛ قَبْلَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ : كَذَبَ ؛ قَبْلَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ : كَذَبَ ؛ مُمَّ حَدَّ ثَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ ، أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْءُو عَلَى أَخْيَاءِ مِنْ بَنِي سُكَيْمٍ . مُمَّ حَدَّ ثَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ ، أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْءُو عَلَى أَخْيَاءِ مِنْ بَنِي سُكَيْمٍ .

٣٩٢ – اشدد وطأنك: الوطء شدة الاعتماد على الرِّجل، والمراد اشدد بأسك أو عقوبتك. والجملها: أى السنين، وقد نصوا على جواز عود الضمير على المتأخر لفظاً ورتبة إذا كان مخبراً عنه بخبر يفسره، مثل إن هي إلا حياتنا الدنيا؛ وما نحن فيه من هذا القبيل. سنين: جمع سنة، والمراد بها هنا زمن القحط. كسني يوسف: الصديق عليه السلام، السبع الشداد في القحط، وامتداد زمان المحنة والبلاء، وبلوغ غاية الجهد والضراء.

٣٩٣ — رعل وذكوان: قبيلتان من سُليْم لما قتلوا القرّاء.

قَالَ : بَمَتَ أَرْبَمِينَ أَوْ سَبْعِينَ ( يَشُكُ فِيهِ ) مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَمَرَضَ لَهُمْ هُوُلَاءِ ، فَقَتَلُومُ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ وَلِيَالِيْهِ عَهْدُ ، فَمَا رَأَيْنُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ » .

أخرجه البخاري في : ٥٨ ـ كتاب الجزية : ٨ ـ باب دعاء الإمام على من نـكث عهدا .

٣٩٥ – حديث أَنَسِ وَلِيْنَ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ وَلِيَّا اللَّهِ مُ الْقُرَّاءِ ، وَأَلْ اللَّهُمُ الْقُرَّاءِ ، وَأُصِيبُوا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْهِ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ : « إِنَّ عُصَيَّةً عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ » .

أخرجه البخاري في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ٥٨ ـ باب الدعاء على المشركين .

#### (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها

٣٩٦ – حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكَانَةِ فِي مَسِيرِ، فَأَدَلَجُوا لَيْ عَلَيْكِيْ فِي مَسِيرِ، فَأَدَلَجُوا لَيْ عَلَيْكِيْ فِي مَسِيرِ، فَأَدَلَتُهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ الصَّبْحِ عَرَّسُوا فَمَلَبَتْهُمْ أَعْيَبُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتُ الشَّمْسُ، لَيْ لَيْكَانَ لَا يُو قَظُ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِيْنِهِ مِنْ مَنَامِهِ فَكَانَ لَا يُو قَظُ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِيْنِهِ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَانَ لَا يُو قَظُ رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِيْنِهُ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ ، كَفِعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظَ مُمَرُ . فَقَعَدَ أَبُو بَكُرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ ، كَفِعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظَ مُمَرُ . فَقَعَدَ أَبُو بَكُرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ ، كَفِعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظُ مُمَرُ . فَقَعَدَ أَبُو بَكُرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ ، كَفِعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ مَ قَنَى اسْتَيْقَظَ النَّيْ عَلِيكِيْقٍ ، فَعَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْفَدَاةَ ؛ فَاعْتَزَلَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لِمَ يَكُلِقُومِ مَنَا ؟ » قَالَ : أَصَا بَدْنِي جَنَابَةٌ . فَامْتَرَفَ قَالَ : قَالَ : أَصَا بَدْنِي جَنَابَةٌ .

<sup>=</sup> فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم : أى ما حزن على أحد ماحزن عليهم .

٣٩٥ — يقال لهم القراء: لأنهم كانوا أكثر دراسة للقرآن من غيرهم ، وكانوا سبمين ، بعثهم إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام ، فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل فى جماعة فقتلوهم . وجد : حزن . إن عصية : تصغير عصا ، قبيلة معروفة .

٣٩٦ – أدلجوا ليلتهم: أى ساروا أولها . عرّسوا : أى نزلوا آخر الليل للاستراحة . فغلبتهم = أعينهم : فناموا .

قَاْمَرَهُ أَنْ يَدَيَّمُ بِالصَّمِيدِ ، ثُمَّ صَلَّى . وَجَمَدِي رَسُولُ اللهِ وَلِيَلِيَّةِ فِي رَكُوبِ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ ؛ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشَا شَدِيدًا . فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا بِامْرَأَةِ سَادِلَة رِجْكَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ ؛ وَقَدُنْنَا لَهَا ؛ أَيْنَ الْمَاءِ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَا مَاءٍ . فَقُلْنَا : كَمْ بَيْنَ أَهْلِكُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ؟ فَالَتْ : وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ عَلَيْكُمْ وَقَلْنَا اللهِ ؟ فَلَمْ مُكَلِّقُ قَالَتْ : وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ ثَمَلَكُمُ اللهِ ؟ فَلَمْ مُمَلِّكُمْ اللهِ عَلَيْكُ فَيْ اللهِ يَقْلِيلِهُ قَالَتْ : وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ ثَمَلَكُمُ اللهِ ؟ فَلَمْ مُمَلِّكُمْ اللهِ عَلَيْكُ فَلَمْ اللهِ يَقْلِلهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ مُمَلِّكُمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَمُ اللهِ ؟ فَلَمْ مُمَلِّكُمُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ مُمَلِّكُمُ اللهِ عَلَيْكُ وَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَمُ اللهِ عَلَيْكُ وَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَمُ اللهُ وَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلُولُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكُولُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

أخرجه البخاري في : ٦١ \_ كتاب المناقب : ٢٥ \_ باب علامات النبوة في الإسلام .

٣٩٧ – حديث أنس، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِلَيْهُ قَالَ: « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا حَقَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ، \_ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي \_ » .

أخرجه البخارى فى : ٩ \_ كتاب مواقبت الصلاة : ٣٧ \_ باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يميد إلا تلك الصلاة .

<sup>=</sup> وصلى بالنسداة: أى الصبح . ركوب : ما يركب من الدواب ، فعول بمعنى مفعول . سادلة : أى مرسلة . مزادتين : تثنية مزادة ، راوية أو قربة . مُؤتمة : أى ذات أيتام . العزلاوين : تثنية عزلاء ، فم القربة . إداوة : إناء صنير من جلد يتخذ للماء . تنض : أى تنشق ؛ يقال نض الماء من العين إذا نبع ، وقال ابن سيدة : نض الماء ينض نضا ، من باب ضرب إذا سال ، ونض الماء نضا ونضيضا خرج رشحا . الصرم : النفر ينزلون بأهليهم على الماء .

۳۹۷ – لذكرى: أى لنذكرنى فيها .

# ٦-كتاب صلاة المسافرين وقصرها

#### (١) باب صلاة المسافرين وقصرها

٣٩٨ — حديث عَائِشَةً أُمِّ الْمُوْمِنِينَ . قَالَتْ : فَرَضَ اللهُ الصَّـلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكُمْتَـيْنِ رَكُمْتَـيْنِ فِي صَلَاةٍ الْحُضرِ . وَزِيدَ فِي صَلَاةٍ الْحُضرِ . وَزِيدَ فِي صَلَاةٍ الْحُضرِ . أَفَا قِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةٍ الْحُضرِ . أَخْرَجُهُ السِّفَارِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةٍ الْحُضرِ . اخرجُهُ البخارى في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ١ ـ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء .

٣٩٩ – حديث ابن عُمَرَ رَضِي . عَنْ حَفْصِ بنِ عَاصِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَرَ وَلَيْكَا ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَرَ وَلَيْكَا ، فَقَالَ : صَحِبْتُ النَّبِ عَلَيْكِيْهِ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ . وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ \_ لَقَدْ كَانَ لَسَاهُ مِنْ أَنْ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ \_ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ \_ .

أخرجه البخارى في : ١٨ \_ كمّاب تقصير الصلاة: ١١ \_ باب من لم يقطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.

و و و النَّاسِ عَلَيْهُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَمًا ، وَ وَبِذِي الْخَلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ .

أخرجه البخاري في : ١٨ ـ كتاب تقصير الصلاة : ٥ ـ باب يقصر إذا خرج من موضعه .

١٠٤ - حديث أَنسٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَيَتَلِيْقِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ حَتَى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

سَأَلَهُ يَحْدَى بُنُ أَ بِي إِمْحَاقَ قَالَ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّلَةَ شَيْئًا ؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا. أخرجه البخارى في ١٨٠ ـ كتاب تقصير الصلاة: ١ ـ باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر.

#### (٢) باب قصر الصلاة بمني

٢٠٤ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَلَيْهِا ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْتُهُ بِي فَيَكَلِيْهُ بِي عُمَرَ الْمُعَيْنَ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْهُ بِي بَيْرَ كُمْتَ يْنِ ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا .

أخرجه البخارى في : ١٨ \_ كتاب تقسير الصلاة : ٢ \_ باب الصلاة بمني .

٣٩٩ — يسبّح : أي يصلي الرواتب التي قبل الفرائض وبمدها . أسوة : قدوة .

٣٠٤ – حديث حَارِثَةً بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ وَلَيْكِ . قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلِيْكِالَةِ ، وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطْ وَامَنُهُ ، بِمِنِي رَكْمَتَـاْنِي .

أخرجه البخاري في : ٢٥ \_ كتاب الحج : ٨٤ \_ باب الصلاة بمني .

#### (٣) باب الصلاة في الرحال في المطر

٤٠٤ - حديث ابن مُحر ، أنَّهُ أذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْـلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ :
 أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّنَا إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُوَّذِّنَ ، إِذَا كَانَتْ لَيْـلَةٌ لَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ » .
 ذاتُ بَرْدٍ وَمَطَر ، يَقُولُ : « أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ » .

أخرجه البخارَى في : ١٠ \_كتاب الأذان: ٤٠ \_ باب الرخصة في المطر والعلة ، أن يصلي في رحله.

٥٠٥ – حديث ابن عَبَّاس قَالَ لِمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْم مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ صَلُوا فِي بُيوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، وَسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ صَلُوا فِي بُيوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ وِنِي ، إِنَّ الْجُهُمَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فَالطِّينِ وَالدَّخْض .

أخرجه البخاري في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ١٤ \_ باب الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر .

<sup>2018 —</sup> الرحال: يمنى الدور والمساكن والمنازل، جمع رحل؛ يقال لمنزل الإنسان ومسكنة رحله، والمتهنا إلى رحالنا: أى منازلنا . والمراد بالبرد في الحديث البرد الشديد ؛ والحركالبرد بجامع المشقة، وسواء كان ذلك المطر ليلا أو نهاراً؛ وخصوا الريح بالماصف وبالليل لمظم مشقتها فيه دون النهار؛ وقاس ابن عمر الريح على المطر بجامع المشقة العامة ؛ والصلاة في الرحال أعم من أن تكون جماعة أو منفرداً لحكنها مظنة الانفراد، والمقصود الأصلى في الجاعة إيقاعها في المسجد.

<sup>200 —</sup> قل صلوا فى بيوتكم : بدل الحيملة ، مع إتمام الأذان . إن الجمعة عزمة : أى واجبة ، يقول فلو تركت المؤذن يقول : حى على الصلاة لبادر من سمه إلى المجى فى المطر فيشق عليه ، فأمنه أن يقول صلوا فى بيوتكم ليعلموا أن المطر من الأعذار التى تصير العزيمة رخصة . أن أحرجكم : أى أوقعكم فى الحرج ، والحرج هو الإثم . والدحض : بسكون الحاء ، وقد تفتح ، الزلق .

#### (٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت

٣٠٤ - حديث ابن مُمر ، قال : كَانَ النَّبِي ﴿ وَيَكِيلِهُ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِكَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، يُومِئُ إِيمَاء ، صَلَاةَ اللَّيْل إِلَّا الْفَرَائِضَ ، وَ يُو تِرُ عَلَى رَاحِكَتِهِ .

أخرجه البخارى في : ١٤ ـ كتاب الوتر : ٦ ـ باب الوتر في السفر .

٧٠٤ - حديث عَامِرِ بْنِ رَبِيمَةَ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْ صَلَّى السَّبُحَةَ بِاللَّيْـ لِمِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرٍ رَاحِكَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

أخرجه البخارى في: ١٨ - كتاب تقصير الصلاة: ١٢ - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها الخرجه البخارى في: ١٨ - حديث أَنسٍ عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتَقْبَلْنَا أَنْسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ فَلَقِينَاهُ بِمَيْنِ التَّمْرِ ، فَرَآ يَنتُهُ يُصَلِّى عَلَى حَمَارٍ ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجَانِبِ ، يَعْنِ عَنْ الشَّامُ فَكَانَةُ بَعْنِ التَّهْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَمَالُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

أخرجه البخاري في : ١٨ \_ كتاب تقصير الصلاة : ١٠ \_ باب صلاة القطوع على الحمار .

## (ه) بَاب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

السَّفَرِ يُوَّخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ كَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمِشَاءِ.

أخرجه البخاري في : ١٨ ـ كتاب تقصير الصلاة : ٦ ـ يصلي المنرب ثلاثا في السفر .

٤٠٦ — حيث توجهت به : فيصير صوب سفره قبلتُّهُ .

٤٠٧ – السبحة: النافلة.

٤٠٨ — عين التمر : موضع بطرف العراق مما يلي الشام .

١٠ حديث أنس بن مالك . قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا إِذَا ارْتَحَـلَ قَبْلُ أَنْ
 تَزِيغَ الشَّمْسُ أُخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْمَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ اَلْجَمْعَ ايْنَهُما ، فإنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ يَرْ تَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِب.

أخرجه البخارى فى : ١٨ \_ كمتاب تقصير الصلاة : ١٦ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب

## (٦) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

١١٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ مَمَا نَيَا جَمِيمًا ،
 وَسَنْبُمَا جَمِيمًا .

أخرجه البخاري في : ١٩ \_ كتاب التهجد : ٣٠ \_ باب من لم يتطوع بُمد المـكتوبة .

(٧) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

٢١٢ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْهُودٍ ، قَالَ : لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُ كُمْ لِلِشَيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ . لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَكِلِيَّةٍ كَـثِيرًا يَنْصَرفُ عَنْ يَسَارِهِ .

-أُخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ١٩٥ ـ بابالانفتال والانصراف عن البمين والشمال.

#### (٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن

وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، يُصَلِّى رَكْعَتَـ يْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَـةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَكِيْ رَأَى رَجُلًا ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، يُصَلِّى رَكْعَتَـ يْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَكِيْ لَاثَ بِهِ النَّاسُ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَسُولُ اللهِ عَلِيكِيْ لَاثَ بِهِ النَّاسُ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيكِيْ لَاثَ بِهِ النَّاسُ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيكِيْدِ : « الصَّبْحَ أَرْبَعًا الصَّبْحَ أَرْبَعًا ؟ » .

أخرجه البخاري في: ١٠ \_ كتاب الأذان: ٣٨ \_ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

٤١٠ – زاغت الشمس : مالت ، وذلك إذا فاء النيء .

٤١١ – ثمانيا: أي ثمانى ركمات: الظهر والعصر جميماً، لم يفصل بينها بقطوع. وسبعا: المغرب والعشاء.

٤١٣ — لاث به الناس : أى داروا به وأحاطوا .

## (۱۱) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات

١٤ - حديث أبي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ قَالَ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمُ الْمَسْجِدَ فَلْـ يَرْ كَعْ رَكْمَتَـ يْنِ قَبْـ لَ أَنْ يَجْلِسَ » .

أخرجه البخارى في : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٦٠ ـ باب إذا دخل المجلس فايركع ركمتين .

(١٢) باب استحباب الركمتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

النّبي مَلَا إلى عَبْد اللهِ وَإِنْ عَبْد اللهِ وَإِنْ عَبْد اللهِ وَإِنْ عَبْد اللهِ وَإِنْ عَالَم اللّهِ عَبْد اللهِ وَإِنْ عَبْد اللهِ وَإِنْ عَبْد اللهِ وَإِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَقَدِمْتُ بِالْفَدَاةِ فِجَنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ: «الْآنَ قَدِمْتَ؟» قُلْتُ : نَمَ ۚ ! قَالَ : « فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْمَتَـْيْنِ » فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْت . أخرجه البخارى فى : ٣٤ ـ كتاب البيوع : ٣٤ ـ باب شراء الدواب والحمير .

(١٣) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان

١٦ - حديث مَائِشَةَ وَلَيْكَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكَانَةِ لَيدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يَكِينَ وَمُولَ اللهِ وَلَيْكِينَةِ لَيدَعُ الْعَمَلَ وَهُو يَكِينِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَمَاسَبَّحَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِينَةِ سُبْحَةَ الضَّحَىٰ قَطْ ، وَإِنِّى لَأُسَبِّحُهَا .

أخرجه البخارى في : ١٩ ـ كتاب المهجد : ٥ ـ باب تحريض النبي المنظم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب .

٤١٥ — أعيا : أي تمب .

٤١٦ — وما سبّح : أي وما تنفلً .

مَلَى الضَّعٰى غَيْرُ أُمِّ هَا فِيءٍ. عَنِ ابْنِ أَ بِي لَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنِ ابْنَ أَ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ أَمَّ هَا فِيءٍ . ذَكَرَتُ أَنَّ اللَّبَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ أَنَّهُ مُتَعْمِ مَلْ اللَّهُ عَيْرُ أَنَّهُ مُتَعْمِ مَلَّهُ اللَّهُ مُعِيدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ أَنَّهُ مُتِمْ اللَّهُ مُعِيدِ السَاهِ وَالسَّجُودَ. فَصَلَّى مَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ مُتِمْ اللَّهُ مُعِيدِ الصَاواتِ وقبلها اخرجه البخارى في ١٨٠ - كتاب تقصير الصلاة: ١٢ - باب من تطوع في السفر في غير دبر الصاوات وقبلها اخرجه البخارى في ١٨٠ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْنُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَثُومُ عَلَى وَثُومُ عَلَى وَثُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(١٤) باب استحبا ركعتي سنة الفجر والحث عليهما

١٩ - حديث حَفْصَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَاتُهُ كَانَ ، إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّبْحِ،
 وَ بَدَا الصَّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَـ يْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ .

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ١٢ ـ باب الأذان بمد الفجر .

أخرجه البخاري في : ١٠ ـ كتاب الأذان : ١٢ ـ باب الأذان بمد الفجر .

٢١ - حديث عَائِشَةَ وَ اللَّهِ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِي عَلَيْكِيْ يُحَفِّفُ الرَّكْعَدَ فِي اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْكِيْ يُحَفِّفُ الرَّكْعَدَ فِي اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهَ فَي اللَّهُ الْمَ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

أخرجه البخاري في : ١٩ ـ كتاب التهجد : ٢٨ ـ باب ما يقرأ في ركمتي الفجر .

٢٢٤ – حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَلَيْنَا فِي شَيْءِ مِنَ النَّوَا فِلِ أَشَدَّ مِنْهُ نَمَاهُدًا عَلَى رَكْمَتَى الْفَجْرِ .

أخرجه البخاري في: ١٩ \_كتاب التهجد : ٢٧ \_ باب تعاهد ركمتي الفجر ومن سماها تطوعا .

٤٢٢ — تماهدا : أي تفقدا وتحفظا .

(١٥) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن وبيان عدد الظُهْرِ، وَسَجْدَ تَدْنِي بَعْدَ الْعَشَاء، وَسَجْدَ تَدْنِي بَعْدَ الْعَشَاء، وَسَجْدَ تَدْنِي بَعْدَ الْعِشَاء، وَفِي بَيْتِهِ .

أخرجه البخارى في : ١٩ ـ كتاب التهجّد : ٢٩ باب التطوع بمد المكتوبة .

(١٦) باب جواز النافلة قائما وقاءدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاءدا وقعل بعض الركعة قائما وبعضها قاءدا على الله على ا

أخرجه البخارى فى : 19 \_ كتاب النهجد : 13 \_ باب قيام النبى عَلِيْكُ بالدل فى رمضان وغيره و المحد عائيسَة أُمِّ الْمُوْمِنِينَ وَلِيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ بَالدِل فى رمضان وغيره فَيَقُر أُ وَهُو جَالِسًا ، فَيَقُر أُ وَهُو جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحُو مِنْ ثَلَا ثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ، فَيَقُر أُ وَهُو جَالِسٌ ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ، يَفْعَلُ فِي الرَّكُمّةِ الثَّا نِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَهُو قَامُ ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ ، فَإِنْ كُنْتُ نَاتُمَةً اصْطَجَعَ .

أخرجه البخارى فى: ١٨\_كتاب تقصير الصلاة : ٧٠ ـ باب : إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تميّم ما بَقِي .

> (١٧) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة ، وأن الركعة صلاة صحيحة

٢٦٥ - حديث عَالْيَسَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّ عَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَالِيَسَةَ وَ اللهِ عَلَيْنِ فَلَا أَن مَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ فَي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ فَي يَرْ يَدُ

في رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَدَةً ، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ: « يَاعَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَى تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْنَامُ قَبْلِي أَنْ تُو تِرَ ؟ فَقَالَ: « يَاعَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَى تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَ رَمَضَانَ وَغَيْرِه . أَخْرَجُهُ البَخَارِي فَي : ١٩ \_ كتاب النهجد : ١٦ \_ باب قيام النبي عَلِيْكُ بالليل في رَمَضَانَ وَغَيْرِه . أَخْرَجُهُ البَخَارِي فِي : ١٩ \_ كتاب النهجد : ٢١ \_ باب قيام النبي عَلِيْكُ بالليل في رَمَضَانَ وَغَيْرِه . وَرَكُمْ النَّبِي عَلَيْكُ بُولِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللّهُ لِي مَلَاثَ عَشْرَةً وَكُنْ النّبِي عَلِيْكُ إِنْ اللّهِ عَلَيْكُ مِنَ اللّهُ لِي مَلَاثُ عَشْرَةً وَكُنْ النّبِي عَلِيْكُ إِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللّهُ لِي مُؤْمِنَا الْفَحْدِ . وَرَكُمْ الْفَحْدِ . وَرَكُمْ الْفَحْدِ .

أخرجه البخارى في : ١٩ \_ كتاب النهجد : ١٠ \_ باب كيف كان صلاة النبي عَلَيْكُمْ وكم كان النبي يصلى من الليل .

٢٨ > حديث عَائِسَةً وَ اللَّهِ . عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِسَةً وَ اللَّهِ ، كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ وَلَيْكِلِيَّةِ بِاللَّيْدِلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أُوَّلَهُ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ ، فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْجِعُ صَلَاةُ النَّبِيِّ وَلَيْكِلِيَّةِ بِاللَّيْدِلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أُوَّلَهُ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ ، فَيُصَلِّى مُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَذَنَ الْمُؤذِّنُ وَثَبَ . فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ ، وَ إِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ . إِلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَذَنَ الْمُؤذِّنُ وَثَبَ . وَإِلَّا نَوَضَا آخِره . أَخْرَجُهُ البخارى في : ١٩ ـ كتاب النهجد : ١٥ ـ باب من نام أول الليل وأحيا آخره .

٢٩ - حديث عَائِشَةَ . عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : سَأَانْتُ عَائِشَةَ وَلَيْنِ ، أَى الْهَمَلِ كَانَ أَحْبُ إِلَى النَّبِيِّ وَلَيْنِيْ ، أَى الْهَمَلِ كَانَ مَقُومُ النَّبِيِّ وَلَيْنِيْنِ ؟ قَالَتْ : كَانَ مَقُومُ السَّارِ خَ . إِذَا سَمِعَ الصَّارِ خَ .

أخرجه البخاري في : ١٩ \_ كتاب المهجد : ٧ \_ باب من نام عند السحر .

٠٣٠ - حديث عَائِسَةَ طَائِسَةَ عَالَتْ: مَا أَنْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَا مَا . تَعْدِنِي النَّيَّ مَيْنِيْدِ.

أخرجه البخارى: ١٩ \_ كةاب التهجد: ٧ \_ باب من نام عند السحر .

<sup>879 —</sup> الدائم: الذي يستمر عليه عامله ، والمراد بالدوام المرفى لا شمول الأزمنة لأنه متمذر . الصارخ: هو الديك لأنه يكثر الصياح في الليل .

٠٣٠ - ما ألفاه: أي وجده .

الله عَلَيْنَ ، وَانْتَهَى وِ تَرُهُ اللَّيْـلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَةٍ ، وَانْتَهَى وِ تَرُهُ اللَّهِ عَلَيْنَةٍ ، وَانْتَهَى وِ تَرُهُ اللَّهِ عَلَيْنَةٍ ، وَانْتَهَى وِ تَرُهُ اللَّهَ عَرِ .

أخرجه البخارى في : ١٤ ـ كتاب الوتر : ٢ ـ باب ساعات الوتر .

(٢٠) باب صَلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركمة من آخر الليل

٣٣٧ – حديث أَنْ تُمَرَ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ مَيَّظِيَّةٍ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْـلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَيَّظِيَّةٍ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْـلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِيَّظِيِّةٍ : « صَلَاةُ اللَّيْـلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِى أَحَدُ كُمُ الصَّبْحَ، صَلَّى رَكْمَـةً وَاحِدَةً تُو تِرُ لَهُ مَا فَدْ صَلَّى ».

أخرجه البخاري في : ١٤ ـ كتِابِ الوتر ١ ـ باب ماجاء في الوتر .

٣٣ - حديث ابن مُمَرَ رَضِي ، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّالِيَةِ ، قَالَ : « اجْمَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ ، بِاللَّيْـْ لِ وِتْرًا » .

أُخْرَجِهِ البخاري في : ١٤ \_ كتاب الوتر : ٤ \_ باب فيجمل آخر صلاته وترا .

(٢٤) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه

أخرجه البخاري في ١٩ \_ كتاب التهجد . ١٤ \_ باب الدعاء والصلاة في آخر الليل .

٤٣١ — يفسره ما ورد فى أبى داود عن عائشة أن النبى عَلَيْكُ أُوتَرَ أُولَ اللّهِ لَ وَأُوسِطه و آخـره ولـكن انتهى وتره ، حين مات ، إلى السحر؛ ويحتمل أن يكون فعله أوله وأوسطه لبيان الجواز؛ و آخره إلى آخر الليل تنبيهاً على أنه الأفضل لمن يثق بالانتباه .

٤٣٧ — مثنى مثنى : غير مصروف للعدل والوصف ، والتكوير للتأكيد لأنه فى معنى اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين أثنين أثنين أثنين أثنين أثنين أربع مرات . والمعنى يسلم من كل ركعتين. فإذا خشى أحدكم الصبح: أى فوات صلاة الصبح. ٤٣٤ — فأستجيب : ليست السين للطلب ، بل أستجيب بمعنى أجيب .

#### (٢٥) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح

وَاحْدِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ » . وَسُولَ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ قَالَ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْدِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٧ \_ كمّاب الإيمان : ٢٧ \_ باب تطوع قيام رمضان من الإيمان .

٣٦ - حديث عَائِسَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيُكِلَة خَرَجَ ذَاتَ لَيْدَلَة مِنْ جَوْفِ اللَّيْدَلِي فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّمُوا ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَمَهُ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّمُوا ، فَكَثَرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْدَلَة الثَّالِيَة ، فَخَرَجَ مَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْة فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْدَلَةُ الرَّابِعَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْدَلَةُ الرَّابِعَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْ فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْ فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى مَكَانِهِ مَا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهِدَ ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ ؟ خَرَجَ لِصَلَاقِ الصَّبْحِ ؛ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهِدَ ثُمَ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ ؟ فَرَحَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ ثُمَ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ عَرَبُوا عَنْهَا » . فَرَحَ عَلَى مَنْ اللهِ فَالْحَامِ بَعْدَ النَاء أَمَا بعد . الخامِ الجُعة : ٢٩ حَبْ مِن قال فِ الخَطبة بعد الثناء أما بعد .

#### (٢٦) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه

٣٧٤ – حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْفِيْ ، قَالَ : بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةً ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَأَ تَى عَاجَتُهُ ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَ تَى الْقِرْ بَةَ ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا بَيْنَ وَضُوءً نِي لَمْ يُكِثْرُ ، وَقَدْ أَبْلَغَ ، فَصَلَّى ، فَقُمْتُ فَتَهُ طَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى

من أصله .

٤٣٥ — احتساباً: أى محتسباً ، والمنى مصدقاً ومريداً وجه الله تعالى بخلوص نية . فتعجزوا عنها : أى فتتركوها مسع القدرة ، وليس المراد بالعجز الكلى فإنه يسقط التكليف

<sup>877 —</sup> شناقها : رباطها . بين وضوءين : من غير تقتير ولا تبذير . لم يكثر : بأن اكتفى بأقل من الثلاث فى النسل . وقد أبلغ : أوصل الماء إلى ما يجب إيصاله إليه . تمطيت : أصله تمطط أى تمدد ، وقيل هو من المطا وهو الظهر ، لأن المتمى يمد مطاه أى ظهره .

أَنِّى كُنْتُ أَرْقُبُهُ ، فَتَوَضَّأْتُ ، فَقَامَ يُصَلِّى ، فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِأُذُ بِي فَأَدَارَ نِي عَنْ يَعِينِهِ ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْمَةً ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا فَعَنْ يَعِينِهِ ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثُ عَشْرَةً رَكْمَةً ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا فَعَنْ يَعِينِهِ ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهِ إِللَّهُمُّ اجْعَلْ فَلَ نَفَخَ ، فَآ ذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ؛ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : « اللهُمُّ اجْعَلْ فَي نَفَرًا ، وَفَي بَعْمِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَعِينِي نُورًا ، وَقَنْ يَسَارِي نُورًا ، وَفَي نُورًا ، وَأَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا » .

قَالَ كُرَيْبُ (الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) وَسَبْعُ فِي التَّابُوتِ. فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِالْهَبَّاسِ كَفَدَّ تَنِي بِهِنَّ. فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَّمِي وَشَعَرِي وَ بَشَرِي ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ. أخرجه البخاري في : ٨٠ ـ كتاب الدعوات : ١٠ ـ باب الدعاء إذا انتبه من الليل.

وَهِي خَالَتَهُ ، فَأَضْطَجَعْتُ فِي عَبْ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ بَآتَ لَيْدَلَةً عِنْدَ مَيْهُو نَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، وَهِي خَالَتَهُ ، فَأَضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، وَهُي خَالَتُهُ ، فَأَنْ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَةٍ وَتَى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ إِي اللهِ عَيْلِيلٍ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَةٍ ، خَلَم اللهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلْلَهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ الل

<sup>=</sup> فتتامت: تفاعل، وهو لا يجيء إلا لازما، اى تكاملت. فآذنه: اى اعلمه. في قلمي نوراً: يكشف لى عن المعلومات. وفي سمى نوراً: يكشف المبصرات. وفي سمى نوراً: مظهراً المسموعات وعن يميني نوراً وعن يسارى نوراً: خص القلب والبصر والسمع بني الظرفية لأن القلب مقسر الفكرة في آلاء الله، والبصر مسارح آيات الله، والأسماع مراسى أنوار وحى الله ومحط آياته المنزلة؛ وخص اليمين واليساربني إيذانا بتجاوز الأنوار عن قلبه وبصره وسمه إلى من عن يمينه ويساره من أتباعه. ثم أجمل ما فصله بقوله واجمل لى نوراً: فذلك لذلك وتوكيداً له ؛ وقسد سأل عليه النور في أعضائه وجهاته ليزداد في أنعاله وتصرفاته ومتقلباته نوراً على نور. وسبع في التابوت: الأرجح أنها سبع مكتوبة عند كريب لم يحفظها ذلك الوقت. وذكر خصلتين: أى العظم والمخ ، وقيل لعلهما الشحم والعظم. عند كريب لم يحفظها ذلك الوقت. وذكر خصلتين: أى العظم والمخ ، وقيل لعلهما الشحم والعظم. الحران التي أولها إن في خلق السموات والأرض إلى آخر السورة. الشن القربة الخلقة من أدم وجمعه شنان .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَهُ ثُنَ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُهْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْدُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُ نِي الْدُمْنَى يَفْتِلُهَا؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ ؛ ثُمَّ اصْطَجَع حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى وَكُنَةً يَنْ مَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ.

أخرجه البخاري في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٣٦ ـ باب قراءة القرآن بمد الحدث وغيره .

٣٩ ٤ - حديث ا بن عَبَّاسٍ طَهِيهِ ، قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْدُ أَلَاثَ عَشْرَةً رَكُمَـةً، يَعْدِي بِاللَّيْدِلِ .

أخرجه البخارَى في: ١٩ \_ كتاب المهجد : ١٠ \_ باب كيف كانت صلاة النبي عَرَيْكُ وكم كان النبي عَرَيْكُ وكم كان النبي عَرَيْكُ وكم كان النبي

• >> حديث ابن عبّاس، قال: كَانَ النّبِي عَيْطِيّة إِذَا تَهَدَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الخُمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الخُمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الخُمْدُ أَنْتَ الخُقْ، وَوَعْدُكَ الخَقْ، وَوَعْدُكَ الخَقْ، وَلِقَاوُكَ حَقْ، وَالخَبْنَةُ حَقْ، وَالنَّارُ حَقْ، وَالنَّابِيُّونَ حَقْ، وَالسَّاعَةُ حَقْ، وَالنَّامُ حَقْ، وَالنَّابُيُونَ حَقْ، وَالسَّاعَةُ حَقْ، وَالنَّامُ مَقَ اللَّهُمَّ لَكَ أَمْدُتُ، وَلِقَاوُكَ حَقْ، وَالسَّاعَةُ حَقْ، وَالنَّارُ حَقْ، وَالنَّابُيُونَ حَقْ، وَالسَّاعَةُ حَقْ، وَالسَّاعَةُ حَقْ، وَالنَّامُ مَنْ أَنْ اللَّهُمَّ لَكَ أَمْدُتُ، وَلِقَاوُكَ حَقْ، وَالسَّاعَةُ حَقْ، وَالنَّارُ حَقْ، وَالنَّامُ مَنْ أَنْ وَلِكَ خَاصَمْتُ، وَلِلَّهُمَّ لَكَ أَمْدُتُ ، وَلِلْهُمَ لَكَ أَمْدُتُ ، وَلِلْهُمْ لَكَ أَمْدُتُ ، وَلِلْهُمْ لَكَ أَمْدُتُ ، وَلِلْهُمْ لَكَ أَمْدُتُ ، وَلِلْهُمْ لَكَ أَمْدُتُ ، وَلَا أَنْتُ إِللَّهُمْ وَلَا أَنْتُ إِللَّهُمْ لَكَ أَمْدُتُ ، فَاغْفِرْ فِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَانُ مَا وَلَاكُ أَنْتَ إِللَّهِ إِلَّا أَنْتَ إِللَّهِ إِلَّا أَنْتَ » .

أخرجه البخاري في : ٩٧ \_ كـ تماب التوحيد : ٣٥ \_ بابقول الله تعالى يريدون أن يبدلو اكلام الله .

<sup>=</sup> يفتلها: أى يدلكها، تنبيهاً عن النفلة عن أدب الاثهام، وهوالقيام عن يمين الإمام إذا كان الإمام وحده.

• • • ور السملوات والأرض: منورها. قيم السموات والأرض: الذي يقوم بحفظهما. أنت الحق: المتحقق وجوده. ووعدك الحق: الذي لا يدخله خلف. وقولك الحق: الثابت مدلوله اللازم. ولقاؤك حق: أى رؤيتك في الآخرة حيث لا مانع. والجندة حق والنارحق: أى كل منهما موجود. والساعة حسق: أى قيامها. لك أسلمت: انقدت لأمرك ونهيك. وبك آمنت: صدقت بك وبما أنزلت. وعليك توكلت: فوضت أمرى إليك. وإليك أنبت: رجمت.

#### (٢٧) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

ا ؟ ؟ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ وَلَيْنِ ، قَالَ: صَلَّمْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ لَيْـلَةً فَلَمْ يَزَلُ قَالَ: صَلَّمْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ لَيْـلَةً فَلَمْ يَزَلُ وَمَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ: هَمَمْتَ أَنْ أَقْمُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْهِ. وَمَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ: هَمَمْتَ أَنْ أَقْمُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْهِ. أَخْرَجه البخاري في : ١٩ \_ كتاب النهجد : ٩ \_ باب طول القيام في صلاة الليل.

## (۲۸) باب ما روی فیمن نام اللیل أجمع حتی أصبح

٢٤٢ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ولللهِ ، قَالَ : ذُ كِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَيْكُوْ رَجُلُ نَامَ لَيْـلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، قَالَ : ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنيهِ » أَوْ قَالَ : « فِي أُذُنِهِ » . أخرجه البخارى في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ١١ \_ باب صفة إبليس وجنوده .

عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْدُلَةً ، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلِّيانَ ؟» فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّهِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْدُلَةً ، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلِّيانَ ؟» فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ ، فَلَا تُعَالَ أَلُونَ مَنْ أَلَا أَصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىَّ شَيْئًا . ثُمَّ سَمِمْتُهُ وَهُو يَقُولُ : « - وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْرَرَ شَيْءٍ جَدَلًا - » . وَهُو مُولً يَقُولُ : « - وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْرَرَ شَيْءٍ جَدَلًا - » .

أخرجه البخارى فى : ١٩ \_ كتاب التهجد: ١٧ \_ باب عقدالشيطان على قافية الرأس إذالم يصل بالليل على المحارى فى : ١٩ \_ كتاب التهجد: ١٣ \_ باب عقدالشيطان على قافية الرأس إذا لم يحبنى المحارض مدر . ولم يرجع إلى شيئاً : أى لم يجبنى بشىء . مُولٌ : ممرض مدر .

٤٤٤ — القافية : القفا ، وقيل قافية الرأس مؤخره ، وقيل وسطه . يمقد ثلاث عقد : أراد تثقيله في النوم وإطالته ، فكا نه قد شد عليه شدادا وعقده ثلاث عقد .

(٢٩) باب استحباب صلاة النافلة فى يبته وجوازها فى المسجد (٢٩) عن النَّبِيِّ عَيْنَالِيَّةٍ قَالَ: « الجُمَّلُوا فِي بَيُو تِرَكُم مِنْ صَلَاتِرَكُمُ مَنْ صَلَاتِرَكُمُ \* مِنْ صَلَاتِرَكُمُ \*

وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا » .

أخرجه البخاري في : ٨ \_ كتاب الصلاة : ٥٣ \_ باب كراهية الصلاة في المقابر .

وَالَّذِي لَا يَذَكُرُ مَثَلُ اللَّيِ مُوسَى وَلَيْ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي مُولِيَّةٍ : « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالنَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ النَّذِي لَا يَذَكُرُ مَثَلُ اللَّي وَالْمَيِّتِ » .

أخرجه البخاري في : ٨٠ \_ كتاب الدعوات : ٦٦ \_ باب فضل ذكر الله عز وجل .

٤٤٧ - حديث زَيْدِ بْنِ الْبِي ، أَن رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ اتَّخَذَ حُجْزَةً ، مِنْ حَصِيرٍ ، فَي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسْ مِنْ أَصَابِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَمَلَ يَقْعُدُ ، فَصَلَانَ ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسْ مِنْ أَصَابِهِ ، فَلَمَّ عَلَمَ بِهِمْ جَمَلَ يَقْعُدُ ، فَصَلُوا أَيُهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِ لِمُ مُ عَذَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ: « قَدْ عَرَفْتُ النَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيدِ كُمْ ، فَصَلُوا أَيْهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِ لِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْ وَفِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة » .

أخرجه البخاري في . ١٠ \_ كتاب الأذان : ٨١ \_ باب صلاة الليل .

(٣١) باب أمر من نمس فى صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقمد حتى يذهب عنه ذلك

السَّارِ يَتَدَيْنِ ؛ فَقَالَ : « مَا هَٰذَا الْحُبْلُ ؟ » قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَإِذَا حَبْلُ مَمْدُودُ بَيْنَ السَّارِ يَتَدَيْنِ ؛ فَقَالَ : « مَا هَٰذَا الْحُبْلُ ؟ » قَالُوا : هَٰذَا حَبْلُ لِزَيْ بَ ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَمَلَّقَتْ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكُ : « لَا . حُنُوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُ كُمْ فَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعَدْ » . فقالَ النَّبِي عَلِيْكُ : « لَا . حُنُوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُ كُمْ فَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعَدْ » . أخرجه البخارى في : ١٩ ـ كتاب التهجد : ١٨ ـ باب ما يكره من التشديد في العبادة .

النافلة . قبوراً : أي النافلة . قبوراً : أي كالقبور مهجورة من الصلاة ، وهو من النشبيه
 البليغ البديع بحذف حرف التشبيه للمبالغة .

25٨ – الساريتين : الأسطوانتين المعهودتين . فإذا فترت : أى كسلت عن القيام ٧٠ : أى لا يكون. هذا الحبل ، أو لا يمد ، أو لا تفعلوه . ليصل أحدكم نشاطه : أى ليصل أحدكم وقت نشاطه . فليقعد : أى يتم صلاته قاعداً .

﴿ مَنْ النَّبِيَّ وَيَلْكُونُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، قَالَ : « مَنْ النَّبِيَّ وَيَلْكُونُ مَنْ صَلَاتِهِا ، قَالَ : « مَهُ ! عَلَيْكُمْ عِمَا تُطِيقُونَ ، فَالَتُ ! عَلَيْكُمْ عِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللَّهِ ! كَانْتُكُمْ عِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللَّهِ ! لَا يَمَـلُ اللهُ حَتَّى تَمَلُوا » .

وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

أخرجه البخارى في : ٢ \_ كتاب الإيمان : ٣٣ \_ باب أحب الدين إلى الله أدومه :

٥٠ - حديث عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْةِ قَالَ : « إِذَا نَمَسَ أَحَدُ كُمْ وَهُو يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَ كُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاءِسْ لَا يَدْرِى لَمَ لَهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُتُ فَفِلَ نَفْسَهُ » .

أخرجه البخارى في : ٤ ـ كتاب الوضوء : ٥٣ ـ باب الوضوء من النوم .

(٣٣) باب الأمر بتمهد القرآن وكراهة قول نسبت آية كذا وجواز قول أنسبتها المسجد، حديث عَائِشَة وَلَيْنِ ، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُ عَيِّلِيْهُ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِد، وَقَالَ: « يَرْحُهُ اللهُ ! لَقَدْ أَذْ كَرَ فِي كَذَا وَكَذَا، آية أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا». أخرجه البخارى فى : ٣٦ - كتاب فضائل القرآن : ٢٧ - باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا .

259 — مه: اسم للزجر بمعنى اكفف، نهاها عليه السلام عن مدح المرأة بما ذكرته، أو عن تحكف عمل ما لا يطاق. بما تطيقون: أى بالذى تطيقون المدوامة عليه. فو الله لا يمل الله حتى تملوا: هو من باب المشاكلة والازدواج، وهو أن تكون إحدى الافظتين موافقة للأخرى وإن خالفت معناها؟ والملال ترك الشيء استثقالا وكراهة له بعد حرص ومحبة فيه ؟ فهو من صفات المخلوقين لا من صفات الخالق تمالى ، فيحتاج إلى تأويل ؟ فقال المحققون هو على سبيل المجاز لأنه تمالى لماكان يقطع ثوابه عمن الحالق تمالى ، فيحتاج إلى تأويل ؟ فقال المحققون هو على سبيل المجاز لأنه تمالى لماكان يقطع عنكم فضله قطع العمل ملالا عبر عن ذلك با لملال ، من تسمية الشيء باسم سببه ، أو معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله . وكان أحب الدين : أى الطاعة . ما داوم عليه صاحبه : أى واظب عليه وإن قل ، فبالمداومة على القليل الدائم حتى يزيد على المليل تستمر الطاعة ، بخلاف الكثير الشاق ، وربما ينمو القليل الدائم حتى يزيد على المكثير المنقطع أضمافاً كثيرة .

٤٠١ — أسقطتها: نسيانا لا عمدا .كذا وكذا: قال في القاموس «كذا كناية عن الشيء ، =

٢٥٢ - حديث ابْنِ عُمَرَ وَلَيْهِا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيلِيْهِ ، قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمْثَلِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمْثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُمَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَدَكُمْ ا، وَ إِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ». الْقُرْجَه البخارى في : ٦٦ كتاب فضائل القرآن : ٣٣ ـ باب استذكار القرآن وتعاهده .

٣٥٤ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْهِ: « بِبْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ نُسِّى ؛ وَاسْتَذْ كِرُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصَّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ » .

أخرجه البخاري في : في ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن : ٢٣ ـ باب استذكار القرآن وتعاهده .

<sup>=</sup> الكاف حرف تشبيه وذا للإشارة » وقال فى المننى: « إنها ترد على ثلاثة أوجه؛ أن تكون كلتين باقيتين على أصابهما وهما كاف التشبيه وذا الإشارية كقولك رأيت زيداً فاضلا ورأيت عمراً كذا ، وتكون كلة واحدة مركبة من كلتين مكنيابها عن غير عدد كما فى الحديث أنه يقال للعبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا درها .

٤٥٢ - كمثل صاحب الإبل المعلة: أى المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذى يشد فى ركبة البعير.
 إن عاهد عليها: احتفظ بها ولازمها. أمسكها: أى استمر إمساكه لها. وإن أطلقها: أى من عقلها.
 ذهبت: أى انفلتت.

خصوص بالذم أى بئس ما لأحدهم: ما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس أى بئس شيئاً. أن يتول: خصوص بالذم أى بئس شيئاً كائناً للرجل. كيت وكيت: كلمان يعبر بهما عن الجل الحكثيرة والحديث الطويل؛ وسبب الذم ما فى ذلك من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة النفلة. بل نسى: بل إضراب عن القول بنسبة النسيان إلى النفس المسبب عن عدم التعاهد إلى القول بالإنساء الذى لا صنع له فيه ؛ فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله ؛ فالذى ينبغى أن يقول أنسيتُ أو نُسيّت، مبنيًّا للمفعول فيهما، أى إن الله هو الذى أنسانى، فينسب الأفعال إلى خالفها لما فيه من الإقرار بالعبودية والاستسلام لقدرة الربوبية. واستذكروا القرآن: السين للمبالغة، أى اطلبوا من أنفسكم مذاكرته والمحافظة على قراءته ؛ والواو فى قوله واستذكروا، كما قال فى شرح المشكاة، عطف من حيث المعنى على قوله بئس ما لأحدهم، أى لا تقصروا فى معاهدته واستذكاره. فإنه أشد تفصيا: أي تتماهدها صاحبها بربطها تفلت ؛ فكذلك حافظ القرآن إذا لم يتعاهده تفلت، بل هو أشد.

١٥٤ - حديث أبي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْةٍ ، قَالَ : « نَمَاهَدُوا الْقُرْآنَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُ تَفَصَّيًا مِنَ الْإِبلِ فِي عُقْلِهَا » .

أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن : ٢٣ ـ باب استذكار القرآن وتماهده .

(٣٤) باب استحباب تجسين الصوت بالقرآن

٤٥٥ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّانَةِ :
 « لَمْ كَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَـنَى بِالْقُرْآنِ » يُرِيدُ يَجُهْرُ بِهِ .
 أخرجه البخارى فى : ٦٦ - كتاب فضائل القرآن : ١٩ - باب من لم يتنن بالقرآن .

٢٥٦ - حديث أبي مُوسَى وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِيَّةٍ قَالَ لَهُ : «يَا أَبَا مُوسَى الْقَدْأُو تِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِير آلِ دَاوُدَ » .

أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن : ٣١ ـ باب حسن الصوت بالقرآءة .

(٣٥) باب ذكر قراءة النبى صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة ٧٥٤ — حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْتِهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّدَةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُو يَشْرُأُ سُورَةَ الْفَتْح، يُرَجِّعُ، وَقَالَ: لَوْ لَا أَنْ يَجْتَمِ عَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّمْتُ كَمَا رَجَّعَ. وَهُو يَشْرُأُ سُورَةَ الْفَتْح، يُرَجِّعُ، وَقَالَ: لَوْ لَا أَنْ يَجْتَم عَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّمْتُ كَمَا رَجَّعَ. أخرجه البخارى فى : ٦٤ ـ كتاب المغازى : ٤٨ ـ باب أين ركز النبى يَرِيِّ الراية بوم الفتح.

٤٥٤ — تماهدوا القرآن: أى جددوا عهده بملازمة تلاوته . من عقلها: جمع عقال مثل كتاب وكتب ، يقال عقلت البمير أعقله عقلا وهو أن تثنى وظيفه مع ذراعه فتشدها جميماً فى وسط الذراع ، وذلك الحبل هو العقال .

وه کاستماعه . یتمنی بالقرآن : أی ما استمع کاستماعه . یتمنی بالقرآن : أی یحسن صوته به ، أو یستمنی به .

٤٥٦ — لقد أو تيت مزماراً من مزامير آل داود: أى فى حسن السوت كقراءة داودنفسه، لأنه لم يذكر أن أحداً من آل داود أعطى من حسن الصوت ما أعطى داود، فآل مقحمة ؛ والمزامير جم مزمار، الآلة المعروفة، أطلق اسمها على الصوت للمشابهة.

٤٥٧ — يرجع : الترجيع : ترديد القراءة وقيل هو تقارب ضروب الحركات في الصوت ؛ =

### (٣٦) باب نزول السكينة لقراءة القرآن

٨٥٤ – حديث الْبَرَاء بْنِ عَازِب ولينها . قَرَأَ رَجُلُ الْكَهْفَ ، وَفِي الدَّارِ الدَّا بَةُ ، كَمَهُ لَا نَجُ الْكَهْفَ ، وَفِي الدَّارِ الدَّا بَةُ ، خَمَلَت تَنْفِرُ ، فَسَلَمْ ، فَإِذَا صَبَابَة أَوْ سَحَا بَة خَشِيتُهُ ؛ فَذَ كَرَهُ لِلنَّبِي عَيَكِيلِيهُ ، فَقَالَ « اقْرَأُ فَلَان ! فَإِنَّهَ السَّكِينَةُ نَزَلَت لِلْقُرْآنِ » أَوْ « تَنَزَّلَت لِلْقُرْآنِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٦ ـ كتاب المناقب : ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>=</sup> وقد حكى عبد الله بن منفل ترجيمه بمدّ الصوت في القراءة نحو آ . آ . آ وهذا إنما حصل منه يوم الفتح لأنه كان راكباً ، فجملت الناقة تحركه و تنز يه فحدَث الترجيع في صوته .

<sup>20</sup>۸ — فسلم: دعا بالسلامة ، كما يقال اللهم سلم ؛ أو فوض الأمر إلى الله تعالى ورضى بحكمه ؛ أو قال سلام عليك . اقرأ فلان: معناه كان ينبنى أن تستمر على القرآن وتغتهما حصل لك من نزول السكينة والملائكة ، وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها . فإنها السكينة : المختار من معناها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة .

<sup>209 —</sup> جالت الفرس: اضطربت شديداً. فلما اجتره: أى اجتر أسيد ابنه يحيى من المكان الذى هو فيه حتى لا تصيبه الفرس، واجتره، من جرّه يجرّه إذا سحبه. اقرأ ياابن حضير! اقرأ: ليس أمرا بالقراءة حال القحديث بل المهنى كان ينبغى لك أن تستمر على قراءتك و تغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة، وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها. فأشفقت: أي خفت. الظلة: هي السحابة كانت فيها الملائكة ومعها السكينة فإنها تنزل أبداً مع الملائكة.

« وَتَدْرِى مَا ذَاكَ ؟ » قَالَ : لَا ؛ قَالَ : « تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ » .

أخرجه البخاري في: ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن:١٥ ـ بابنز ول السكينة والملائد كمة عند قراءة القرآن.

### (٣٧) باب فضيلة حافظ القرآن

أخرجه البخاري في : ٧٠ \_ كنابالأطعمة : ٣٠ \_باب ذكر الطعام .

# (۳۸) باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه

١٦٤ - حديث عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِلَةٍ ، قَالَ : « مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُو حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْدِكرَامِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُو يَتَمَاهَدُهُ ، وَهُو عَلَيْهِ شَدِيدٌ ، وَلَهُ أَجْرَانِ » .
قَلَهُ أَجْرَانِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٥ ـ كتاب التفسير : ٨٠ ـ سورة عبس .

<sup>=</sup> لا تتوارى أى لا تستتر .

١٤٦٠ - الأترجة : هي ثمر جامع الطيب الطعم والرائحة وحسن اللون يشبه البطيخ .

٤٦١ — مع السفرة الكرام : جمع سافر ككاتب وكتبة وهم الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس رسالات الله .

## (٣٩) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإنكان القارئ أفضل من المقروء عليه

٢٦٢ - حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَخَيْثُ . قَالَ النَّبِيُّ عَيَّلِيْتُهُ لِأُ بَيِّ : ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَرَ فِي أَنْ أَوْرًا عَلَيْكَ لِهُ يَكُنِ اللهَ أَمَرَ فِي أَنْ أَوْلَ : وَسَمَّا فِي ؟ قَالَ: ﴿ نَمَ \* ﴾ ! فَبَكَىٰ . أَوْرًا عَلَيْكَ لَهُ وَلَا يَ وَسَمَّا فِي ؟ قَالَ: ﴿ نَمَ \* ﴾ ! فَبَكَىٰ . أَخْرِجِهِ البخارى في : ٣٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ١٦ ـ باب مناقب أبي بن كمب رضى الله عنه.

## (٤٠) باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر

١٦٤ - حديث ابْنِ مَسْمُودِ . عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنَّا بِحِبْصَ ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْمُودِ سُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلْ : مَا هَ كَذَا أُنْزِلَتْ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّظِيْةٍ شُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلْ : مَا هَ كَذَا أُنْزِلَتْ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَظِيْةٍ فَقَالَ : أَنْجُمْتُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكَتَابِ اللهِ فَقَالَ : أَنْجُمْتُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكَتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ اللهِ مَا خُمْرَ بَهُ الحُدَّ .

أُخْرَجُهُ البِخَارَى في : ٦٦ ــ كتاب فضائل القرآن : ٨ ــ باب القرّاء من أصحاب النبي عَلِيُّكُهُ .

٤٦٣ – تذرفان: يقال ذرفت المين تذرف، من باب ضرب إذا جرى دممها.

### (٤٣) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورةالبقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة

وج عديث أبي مَسْمُودِ الْبَدْرِيِّ وَلَيْهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّا اللهِ : «الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأُهُمَا فِي لَيْـلَةٍ كَفَتَاهُ » .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المنازي ١٢ \_ باب حدثني خليفة .

# (٤٧) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها

773 – حديث ابْنِ تُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكِيْهِ قَالَ : « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَـٰيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ اللهُ الْقُرُانَ فَهُوَ يَتَـْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْـ لِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالَا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْـ لِلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ » .

أخرجه البخارى فى: ٩٧ ـ كتاب التوحيد: ٤٥ ـ باب قول النبى عَلَيْكَ رَجِلُ آتاه الله القرآن فهويقوم به.

٧٦٤ ـ حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ ، قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْنِهِ : « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّهِ عَلَيْكِيْهِ : « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّهُ اللهُ ا

أخرجه البخارى في : ٣ ـ كتاب العلم : ١٥ ـ باب الاغتباط في العلم والحكمة .

٤٦٥ — كفتاه: أى أجزأتا عنه من قيام الليل ، أو عن قراءة القرآن مطلقا ، أو من الشيطان وشره ، أو دفعتا عنه شر الإنس والجن .

٤٦٦ — آناء الليل وآناء النهار: ساعاتهما، وواحد الآناء إنى مثل مِعّى، وقيل واحدها إنْ وإنور يقال مضى من الليل إنوان وإنيان.

٤٦٧ – هلكته: أي إملاكه ، بأن أفهاه كله .

### (٤٨) باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه

٣٤ - حديث عُمَرَ بْنِ الخُطَّابِ وَفَيْ ، قَالَ : سَمِّمْتُ هِشَامَ بْنَ حَكَيم بِنِ حِزَامِ مَ قَرَأُ سُورَة الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَوُهُمَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهِ أَفْراً نِهَا ، وَكَدْتُ مَقْرَأُ سُورَة الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَأُ مَهَا لَهُ مَ لَبَّبَتُهُ بِرِدَائِهِ . فَقَلْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهِ ، ثُمَّ أَمْهُ لُتُهُ حَتَّى الْصَرَف ، ثُمَّ لَبَبَّتُهُ بِرِدَائِهِ . فَقَلْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْهِ ، قَمَّ أَمْهُ لُتُهُ حَتَّى الْصَرَف ، ثُمَّ لَبَبَّتُهُ بِرِدَائِهِ . فَقَالَ لِهِ مَ سُولَ اللهِ عَيَّلِيْهِ ، فَقَالَ اللهِ عَيَّلِيْهِ ، فَقَالَ اللهِ عَيْلِيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَيْرِ مَا أَوْرَأُ تَنِيما ؛ فَقَالَ لِى : « أَرْسِلْهُ » ثُمَّ قَالَ لَهُ : « أَرْسِلْهُ » ثُمَّ قَالَ : « هَ كَذَا أُنْزِلَتُ » ثُمَّ قَالَ لِى : « اقْرَأُ » فَقَرَأْتُ ، فَقَالَ : « هَ كَذَا أُنْزِلَت » ثُمَّ قَالَ لِى : « اقْرَأْ » فَقَرَأْتُ ، فَقَالَ : « هَ كَذَا أُنْزِلَت » ثُمَّ قَالَ لِى : « اقْرَأْ » فَقَرَأْتُ ، فَقَالَ : « هَ كَذَا أُنْزِلَت ، فَقَالَ : « هَ كَذَا أُنْزِلَت ، فَقَالَ : « هَ كَذَا أُنْزِلَت ، فَقَالَ : « هُ كَذَا أُنْزِلَت ، فَقَالَ : « هَ كَذَا أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف فَاقْرَ ءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » .

أخرجه البخاري في : ٤٤ ـ كتاب الخصومات : ٤ ـ باب الخصوم بمضهم في بعض .

79 - حديث ابْنِ عَبَّاسِ وَلَيْهِا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِيْ ، قَالَ : «أَفَرَأَ فِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفِ فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْمَةِ أَحْرُفِ » . أخرجه البخارى في ٥٩ - كتاب بد الخلق : ٦ - باب ذكر اللائدكة .

> (٤٩) باب تر ثيل القراءة واجتناب الهذّ وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة

٧٠ - حديث ابْنِ مَسْمُودٍ . عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ : جَاءِ رَجُلُ إِلَى ابْنِ مَسْمُودٍ ، فَقَالَ

87۸ — كدت أن أعجل عليه: أى أن أخاصمه وأظهر بوادر غضبى عليه. ثم لببته بردائه: جملته في عنقه وجررته به لئلا ينفلت على سبعة أحرف:أى أوجه من الاختلاف؛ وذلك إما (١) في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة ، أو (٧) بتغيير في المعنى نقط ، وإما في الحروف (٣) بتغيير المعنى لا الصورة أو (٤) عكس ذلك أو (٥) بتغييرها ، وإما (٦) في التقديم والتأخير ، أو (٧) في الزيادة والنقصان (انظر فتح البارى: ٦٦ - كتاب فضائل القرآن: ٥ - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) فقد أوسم القول في معنى ذلك وأتى فيه بما لملك لا تجده مجموعاً في كتاب .

قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْـلَةَ فَى رَكْمَـةِ ، فَقَالَ هَذَّا كَهَـذًّ الشَّعْرِ ؟ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائُرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَيِّيْلِيَّةِ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ . فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، سُورَ تَدْيْنِ فِي كُـلُّ رَكْمَـةٍ . أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٠٦ \_ باب الجمع بين السورتين في الركعة .

#### (٥٠) باب ما يتملق بالقراءات

٤٧١ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ وَلَيْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ \_ فَهَـلْ مِنْ مُدَّ كِر \_ .

أخرجه البخارى في : ٦٥ \_ كتاب التفسير :٥٥ \_ سورة اقتربت الساعة : ٢ \_ باب تجرى بأعيننا. 
٤٧٢ — حديث أبي الدَّرْدَاء عَنْ إِبْرَاهِيم، قالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاء فَطْلَبَهُم فَوَجَدُم ، فَقَالَ : أَيْكُم ، يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءِةِ عَبْدِ اللهِ ؟ قالَ : كُلْنَا ؛ قالَ : فَأَيْتُكُم . وَظَلَبَهُم فَوَجَدُم ، فَقَالَ : أَيْكُم ، يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءِةِ عَبْدِ اللهِ ؟ قالَ : كُلْنَا ؛ قالَ : فَأَيْتُكُم . أَنْ مَهُمْتُهُ يَقْرَأُ \_ وَاللَّيْلِ إِذَا يَمْشَى \_ ؟ قالَ عَلْقَمَهُ : أَخْمَهُ كُومُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

أخرجه البخارى في :٦٥ \_ كتاب التفسير :٩٢ \_ سورة والليل:٧ \_ باب ومَاحَلُق الذكر والأنثى.

## (٥١) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

٧٣ ٤ - حديث عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيْونَ

= المفصل :قال ابن عباس هو المحكم وهو من أول الفتح إلى آخر القرآن، وسمى المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة وبنيرها . هذاً كهذ الشعر : أى أنهذ هذا كهذ الشعر ، أى سردا وإفراطا في السرعة ، لأن هذه الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر . النظائر : أى السور المهائلة في الممانى كالمواعظ والحكم والقصص، أو المهائلة في عسدد الآى . يقرن بينهن : أى يجمع بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصل ، سورتين في كل ركمة هى : الرحمن والمنجم في ركمة ، واقتربت والحاقة في ركمة ، والذاريات والطور في ركمة ، والواقعة ون كمة ، والذاريات والطور في ركمة ، والواقعة ون كمة ، والداري والمؤلف في ركمة ، والدخان في ركمة ومن الشهس كورت والدخان في ركمة .

وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّهِ نَهِي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبَحِ حَتَّى نَشْرُقَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى نَشْرُقَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى نَغْرُبَ .

أخرجه البَخارى في. ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة: ٣٠ \_ باب الصلاة بمد الفجر حتى ترتفع الشمس. ولا المرجه البَخارى في ويتاب مواقيت الصلاة: ٣٠ \_ باب الصلاة بمد الفجر حتى ترتفع الشمس ولا الله علي الله علي الله والمراب والمرا

أخرجه البخارى في: ٩ - كتاب مواقيت الصلاة: ٣١ - باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. ولا تحريث ابْنِ عُمَرَ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدُ : « لَا تَحَرَّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْس وَلَا غُرُوبَها ؟ .

أخرجه البخارى فى : ٩ كتاب مواقيت الصلاة : ٣٠ ـ باب الصلاة بمد الفجر حتى ترتفع الشمس. ٧٦ ـ حديث ابن مُمَر وطفيها ، قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : « إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبُ » . قَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ » . أخرجه البخارى فى : ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

(٤٥) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولاه) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعسور بن عَنْ مَدَ مَنْ وَعَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْهُما . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ مُعَرَ وَقَدْ بَلَهُما الله عَنْهُما .

٧٥ – لأتحروا: حذفت أحدى التاءين تخفيفا ، أي لاتقصدوا .

٤٧٦ – حاجب الشمس: أي طوفها الأعلى من قرصها. تبرز: أي تظهر.

<sup>- 277</sup> 

قَالَ كُرَيْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِسَةً وَالِينَ ، فَبَلَقْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي؛ فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةً وَفَيْ إِلَى أُمْ سَلَمَةً وَمِيْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِسَةً وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةً وَمِيْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِسَةً وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةً وَلِينَ : سَمِعْتُ النَّبِي وَيَظِيلَةٍ يَنْهَى عَنْهَا مُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلّى الْمَصْرَ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةً وَلِينَ : سَمِعْتُ النَّبِي وَيَظِيلَةٍ يَنْهَى عَنْهَا مُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلّى الْمَصْرَ، مُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِى نِيسُوةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ، فَقَالْتُ مُولِي لَكَ أَمْ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللهِ السِّعْذَكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَهُ فِي وَأَرَاكَ تُصَلِّي مَعْنَ النَّهُ مِنَا وَاللهِ السِّعْفَى وَاللهِ السَّعْفَ اللهُ اللهِ السَّعْفَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٤٧٨ - حديث عَائِشَةً ، قَالَتْ : رَكْمَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْةٍ يَدَءُمُهَا سِرًا وَلَا عَلَا نِينًا ؛ رَكْمَتَانِ قَبْـل صَلَاقِ الصَّبْحِ ، وَرَكْمَتَانِ بَمْدَ الْمَصْر .

أخرجه البخارى في: ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة :٣٣ ـ باب مايصلي بعد العصر من الفوائت و نحوها.

## (٥٥) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب

﴿ ٧٩ حديث أَنَس بْنِ مَالِكِ . قَالَ : كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ ، قَامَ نَاسَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ يُصَافِ الرَّكُمَتَ يْنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ يُصَافُونَ الرَّكُمَتَ يْنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ يُصَافُونَ الرَّكُمَتَ يْنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهُ وَهُمْ كَذَٰلِكَ يُصَافُونَ الرَّكُمَتَ يْنِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٍ.

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الأدان : ١٤ \_ بابكم بين الأدان والإقامة .

<sup>=</sup> ينهى عنها : أى الصلاة . ثم رأيته يصليهما : أى الركمتين . يابنت أبى أمية : هو والد أم سلمة؟ اسمه سميل أو حذيفة بن المفيرة المحزومي .

<sup>8</sup>۷۹ — يبتدرون السوارى: يتسارعون ويستبقون إليها للاستتار بها ممن يمرّ بين أيديهم لكونهم يصاّون فرادى .

### (٥٦) باب بين كل أذانين صلاة

• ٨٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ النَّبِيُّ عَيَّلِيْنِ : « بَـنْنَ كَـلِّ أَذَانَـيْنِ صَلَاةً » مُمَّ قَالَ فِي الثَّالِيَّةِ : « لِمَنْ شَاءَ » . صَلَاةٌ ، بَـيْنَ كُـلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ » ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِيَّةِ : « لِمَنْ شَاءَ » . أَخْرِجِهُ البخارى في : ١٠ كمّابِ الأذان : ١٦ ـ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء .

#### (٥٧) باب صلاة الخوف

الأُخْرَى مُوَاجِهَةً الْمَدُوِّ، ثُمَّ الْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصَّابِهِمْ، كَفَاء أُولَئِكَ فَصَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَةُ الْمُدُوِّ، ثُمَّ الْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصَّابِهِمْ، كَفَاء أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةً الْمَدُوِّ، ثُمَّ الْصَرَفُوا، فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصَابِهِمْ، كَفَاء أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْمَة مَهُمْ ، وَقَامَ هُولُلَاء فَقَضَوْ الرَكْمَة مَهُمْ ، وَقَامَ هُولُلَاء فَقَضَوْ الرَكْمَة مَهُمْ ، وَقَامَ هُولُلاء فَقَضَوْ الرَكْمَة مَهُمْ . أَخْرَجه البخارى في : 38 - كتاب المفاذى : ٣١ - باب غزوة ذات الرقاع .

٢٨٢ - حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ، قَالَ : يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ مَعَهُ رَكْمَةً ، وَطَائِفَةٌ مَنْ مَعَهُ رَكْمَةً ، وَطَائِفَةٌ مَنْ وَبَلِ الْمَدُو ، وَجُوهُمْ إِلَى الْمَدُو ، فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْمَةً ، مُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْ كَمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْمَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً مَنْ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذْهَبُ مُمَّ يَدُهُ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً ، فَلَهُ ثَيْنَانِ ، ثُمَّ يَرْ كَمُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدُونَ مَعَامٍ أُولِئِكَ فَيَرْ كَعُ بِهِمْ رَكْمَةً ، فَلَهُ ثَيْنَانِ ، ثُمَّ يَرْ كَمُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدُونَ مَقَامٍ أُولِئِكَ فَيَرْ كَعُ بِهِمْ رَكْمَةً ، فَلَهُ ثَيْنَانِ ، ثُمَّ يَرْ كَمُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدُونَ مَعَامٍ أَولِئِكَ فَيَرْ كَعُ بِهِمْ رَكْمَةً ، فَلَهُ ثَيْنَانِ ، ثُمَّ يَرْ كَمُونَ وَيَسْجُدُونَ مَعَامٍ مَقَامٍ أُولِئِكَ فَيَرْ كَعُ بِهِمْ رَكْمَةً ، فَلَهُ ثَيْنَانِ ، ثُمَّ يَرْ كَمُونَ وَيَسْجُدُونَ مَعَامٍ مُعَالِمُ اللّهَ مُقَامٍ أُولِئِكَ فَيَرْ كُعُ بِهِمْ رَكْمَةً ، فَلَهُ ثَيْنَانِ ، ثُمَّ يَرْ كَمُونَ وَيَسْجُدُونَ مَا مُعَلِيْ فَلَهُ مُقَامٍ أُولِئِكَ فَيَرْ كُعُ بِهِمْ رَكْعَةً ، فَلَهُ ثَيْنَانٍ ، ثُمَّ يَرْ كَمُونَ وَيَسْجُدُونَ وَيَعْنَ وَيَعْمُ لَعْهُ مُنْ وَلَوْلِهُ وَلِهُ عَلَالُهُ عَلَوْلُ مَعْ يَعْرُ كُونَ وَيَسْجُدُونَ وَيَعْدُونَ وَيَعْلَولُونَ وَيَوْلَعُهُ وَيْمُ وَلَعْهُ وَلَهُ وَيُونَا وَيَعْمَ عَلَوْلُونَ وَيَعْلَعُهُ وَلَالَعُونَ وَيَعْلِمُ لَعْلِكُ وَلَعْلَعُ وَلَوْلِكُونَا وَلِهُ عَلَوْلُونَ وَلَهُ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونَ وَلَعْلَعُونَ وَلَعْلَعُونَ وَلَعْلَوْلُونَ وَلَوْلُولُولُونَ وَلَهُ مُعْلِقًا مُولِعُونَ وَلَعْلِولُونَ وَلَهُ وَلَعْلُولُونَ وَلَعْلَعُونَ وَلَهُ وَلَعْلَمُ وَلَعْلَعُونَ وَلَولِهُ وَلَوْلُولُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُولُولُ ولَهُ وَلَوْلُولُولُ ولَهُ ولَهُ ولَالْهُ ولَهُ ولَهُ ولَهُ و

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٣١ ـ باب غزوة ذات الرقاع .

عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَيْكَانَةِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَيْكَانَةِ عَ عَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَيْكَانَةِ عَلَيْكَةِ وَمَا يُفِيَةً وَمَا يَعْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَاةَ الْخُوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْمَدُوّ، فَصَلَّى يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلَّةً الْخُوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْمَدُوّ، فَصَلَّى

مه خدات الرقاع: جبل فيه بقع حمرة وبياض وسواد، ومنه غزوة ذات الرقاع؛ وقيل سميت بذلك لأنهم رقموا بذلك لأنهم رقموا بذلك لأنهم النجرك الخرك المنهم رقموا فيهاراياتهم . صفّت معه: يستعمل صف لازما، فيقال صففتهم فصفوا هم . وجاه: بكسر الواو وضمها، أي جملوا وجوههم تلقاءه .

بِالَّتِي مُمَّهُ رَكْمَـةً ، ثُمَّ بَبَتَ فَأَمَّا ، وَأَ تَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُوا وُجَاهَ الْعَدُوّ ، وَجَاءِتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمِ الرَّكْمَـةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

أخرجه البخارى في : ٦٤ \_ كتاب المفازى : ٣١ \_ باب غزوة ذات الرقاع .

١٨٤ – حديث جابر ، قال : كُنّا مَعَ النّبِيِّ وَيَنْ اللّهُ مِنَ الْهُ شَرِكِينَ وَسَيْفُ النّبِيِّ وَاللّهُ مُمَلّقُ مُمَالِيّةِ مُمَلِّقُ مُمَلِّقُ مُمَلِّقُ مُمَلِّقُ مُمَلِّقُ مُمَلّقُ مُمَلِّقُ مُمَالِقُ مُمْ مُمَالِقُ مُمْ مُمَالِقُ مُمَالِقُ مُمْ مُمُ مُمَالِقُ مُمْ مُمُ مُمَالِقُ مُمْ مُمُ مُمُ مُمُ مُمُ مُمْ مُمُ م

أخرجه البخارى فى : ٦٤ ـ كتاب المفازى : ٣١ ـ باب غزوة ذات الرقاع .

٤٨٤ — ظليلة : أي ذات ظل . اخترطه : أي سلَّه .

# ٧ - كتاب الجمعـة

٨٥ - حديث عَبْدِاللهِ بْنِ مُمَرَ رَاهِ اللهِ مُأْ رَسُولَ اللهِ مِيْنِيْنَةٍ ، قَالَ : « إِذَا جَاءاً حَدُ كُمُ اللهِ مِيْنِيْنَةٍ ، قَالَ : « إِذَا جَاءاً حَدُ كُمُ الْخُهُمَةَ فَلْيَهُ نَسَلْ » .

أخرجه البخارى في : ١١ ـ كتاب الجمعة : ٢ ـ باب فضل النسل يوم الجمعة .

٤٨٦ - حديث عُمَرَ بنِ الخُطَّابِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَّابِ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

أخرجه البخاري في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ٢ \_ باب فضل الغسل يوم الجمعة .

(١) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (١) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (١) على سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْفَيْلِيْ وَالْفَيْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْمَ بَعْ الْفَيْلِيْ وَالْفَيْلُ وَالْفَيْلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْمِبْ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِم ».

أخرجه البخاري في : ١٠ \_ كتاب الأذان : ١٦١ \_ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل.

د مع اذا جاء: أي إذا أراد.

<sup>2013 —</sup> من المهاجرين الأولين: أى ممن شهد بدرا ، أو أدرك بيمة الرضوان ، أو صلى للقبلتين ، والمراد بالرجل هو عثمان بن عفان . فلم أنقاب ، أى أرجع ، فلم أزد على أن توضأت : أى لم أشتغل بشى عد أن سمعت النداء إلا بالوضوء . والوضوء أيضاً : أى أما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت النسل واقتصرت على الوضوء ؟

٤٨٧ — محتلم: أي بالغ مدرك.

٨٨٤ - حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِيَّكِلِيْقِ ، قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَنْتَا بُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِ لِهِمْ وَالْعَوَالِي ، فَيَأْنُونَ فِي الْغُبَارِ ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقَ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَق. فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَق. فَأَنْ مَنْهُمْ وَهُو عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَكِلِيْنَ : « لَوْ أَنَّكُمْ نَطَهَرَّ ثُمْ فَأَنَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَكِلِيْهِ إِنْسَانُ مِنْهُمْ وَهُو عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَكِلِيْنَ : « لَوْ أَنَّكُمْ نَطَهَرَّ ثُمْ فَأَى النَّبِي عَلِيكِيْنِ : « لَوْ أَنَّكُمْ نَطَهَرَّ ثُمْ فَا وَهُو عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيكِيْنِ : « لَوْ أَنَّ كُمْ نَطَهَرَ ثُمُ الْعَرَقِيلِينِهُ عَلَيْكِيْنِ . « لَوْ أَنَّ كُمْ نَطَهَرَ ثُمُ إِلَيْ فَا اللّهِ عَلِيكِيلِيْنَ : « لَوْ أَنَّ كُمْ نَطَهَرَ ثُمُ فَي إِلَيْنَ مِنْهُمْ هُو هُو عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيكِينِ : « لَوْ أَنَّ كُمْ نَطَهَرَ ثُمُ الْعَرَقُ مِنْ مَنْ مُنْهُ وَهُو عَنْدِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيكِيلِيْنَ : « لَوْ أَنَّ كُمْ نَطَهُرَتُهُ مُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلِيكُونِهُ إِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ الْعَرَقُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ النّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونِ الللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

أخرجة البخارى في : ١١ ـ كـتاب الجممة : ١٥ ـ باب من أين تؤتى الجممة .

٨٩ - حديث عَائِشَةَ وَ اللَّهِ مَ اللَّهِ ، قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ مَهَنَةً أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجُمْمَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ !

أخرجه البخارى في : ١٠ \_ كتاب الجمعة : ١٦ \_ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس .

### (٢) باب الطيبوالسواك يوم الجممة

• • • • • حديث أبي سَعِيدٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّالِلهِ ، قَالَ : « الْفُسْلُ يَوْمَ الْجُهُمَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلُّ مُعْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا ، إِنْ وَجَدَ » . أخرجه البخارى في : ١١ ـ كتاب الجمعة : ٣ ـ باب الطيب للجمعة .

AAA — ينتابرن: يفتعلون ، من النوبة ، أى يحضرونها نوبا ، يقال انتابه إذا قصده مرة بعد مرة من منازلهم : أى القريبة من المدينة . العوالى : جمع عالية ، هى مواضع وقرى شرقى المدينة ، وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة ، وأبعدها ثمانية . لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا: أى فى يومكم هذا لكان حسناً ؛ أو لو للتمنى ، فلا تحتاج إلى تقدير جواب الشرط المقدر هنا .

٤٨٩ — مهنة: جمع ماهن ، ككتبة جمع كاتب، أى خَدَمة . في هيئتهم: من المرق المتنير الحاصل بسب جهد أنفسهم في المهنة .لو اغتسلتم: لكان مستحبا لنزول تلك الرأمحة الكريهة التي يتأذى بها الناس والملائكة .

<sup>•</sup> ٤٩٠ — محتلم : أى بالغ وهو مجاز؛ لأن الاحتلام يستلزم البلوغ، والقرينة المانمة عن الحمل على الحقيقة أن الأحتلام إذا كان معه الإنزال مؤجب للغسل سواء أكان يوم الجمعة أم لا . وأن يستن : المراد بذلك الأحتلام بالسواك . إن وجد : أى الطيب ، أو السواك والطيب .

٩١ - حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيهِ ، عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِّهُ ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ عِيْنِكُةٍ فِي الْمُسْلِ يَوْمَ الْجُمْمَةِ ، فَقَلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ : أَيْمَسْ طِيبًا أَوْ دُهْنَا إِنْ كَانَ عنْدَ أَهْلِهِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ .

أخرجه البخاري في : ١١ ـ كتاب الجمعة : ٦ ـ باب الدهن للجمة .

٤٩٢ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَكِيْةِ : «حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَغْنَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ».

أخرجه البخاري في : ١١ \_ كتاب الجممة : ١٢ \_ باب هل على من لم يشهد الجممة غسل من النساء والسبيان وغيرهم .

٩٣ ﴾ حديث أبي هُرَيْرَةَ ولي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ قَالَ: «مَنِ اغْنَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسُلَ الْجُنَا بَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَ مَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّا نِيَةِ فَكَأَ مَا قَرَّبَ بَهَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ كَـبْشًا أَثْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِمَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بَيْضَةً ؛ ْ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِـكَةُ يَسْتَمِمُونَ الذِّكْرَ ».

أخرجه البخاري في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ٤ \_ باب فضل الجمعة .

(٣) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة

٤٩٤ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِيَنِيَّةٍ قَالَ : « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطَبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ » .

أخرجه البخاري في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ٣٦ \_ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب .

٤٩٣ – غسل: بالنصب صفة لمصدر محذوف أي غسلا كغسل الجنابة . ثم راح: أي ذهب . فكا من الإبل، ذكراً أم أنثى، والتاء للوحدة لا للتأنيث، أي تصدق بها متقرباً إلى الله تعالى بقرة : ذكراً أو إنثي ، والتاء للوحدة . كبشاً أقرن : الأقرن من الكباش الذي له قون ، وصفه به لأنه أكمل وأحسن صورة ، ولأن قرنه ينتفع به .

٤٩٤ — فقد لغوت : قال الأخفش: اللغو : الـكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه ، وقيل الميل عن الصُّواب، وقال النضر بن شميل: معنى لنوت خبت من الأجر وقيل بطلت فضيلة جممتك.

# (٤) باب في الساعة التي في يوم الجمعة

890 - حديث أبي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَمَالَ :
 « فيهِ سَاعَة لَا يُوَافِقُهَا عَبْد مُسْلِم وَهُوَ قَائِم يُصَلِّى ، يَسْأَلُ الله تَمَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ »
 وأشار بيده يُقِلُها .

أخرجه البخارى في : ١١ ـ كتاب الجمعة : ٣٧ ـ باب الساعة التي في يوم الجمعة .

## (٦) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمة

297 - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ قَالَ : «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ، بَيْدَ كُلُ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِناً، وَأُو تِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ ؛ فَهَلْذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ؛ فَعَلْذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ؛ فَعَلَا الْمِهُودِ ، وَبَعْدَ عَدِ لِلنَّصَارَى » .

أخرجه البخارى في : ٦٠ \_ كتاب الأنبياء : ٥٥ \_ باب حدثنا أبو اليمان .

## (٩) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس

٤٩٧ – حديث سَهْلِ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ .

أخرجه البخارى في : ١١ ـ كتاب الجمعة : ٤٠ ـ باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

٤٩٥ — فيه ساعة: وقع تعيينها في أحاديث كثيرة ، أرجحها حديث أبي موسى أنها بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ، رواه مسلم وأبو داود .

297 — نحن الآخرون: فىالدنيا. بيد: غير، قال ابن مالك: المختار عندى فى بيد أن تجمل حرف استثناء بمعنى لكن، لأن معنى إلا مفهوم منها، والمشهور استعالها متاوة بأن، كما فى حديث آخر « بيد أنهم أوتوا الكتاب » فالأصل فى رواية من روى بيدأن كل أمة، فحذف أن وبطل عملها وأضيف بيد إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولى أن.

٤٩٧ — نقيل: قال يقيل قيلا وقيلولة: نام نصف النهار، والقائلة: وقتَ القيلولة وهي النوم في الظهيرة . نتغدى : الغداة : الضحوة وهي مؤنثة ، والغداء : طعام الغداة ، فقوله نتغدى أي نأكل أول النهار .

٤٩٨ - حديث سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ . قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْنَ الْجُمْعَةُ
 مُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَبْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلْ نَسْتَظِلُ فِيهِ .

أَخْرَجُهُ البخاري في ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٣٥ ـ باب غزوة الحديبة .

(١٠) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ومَّ بَيْقَالِيَّةِ يَخْطُبُ قَائَمًا ، مُمَّ يَقْمُدُ ، مُمَّ يَقُومُ ، كَمَا تَفْمَلُونَ الْآنَ .

أخرجه البخاري في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ٧٧ \_ باب الخطبة قامًا .

(١١) باب في قوله تمالي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمًا

. . ٥ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ مَوَيَّالِيَّةِ إِذْ أَفْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا ، فَالْتَفْتُوا إِلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ وَيَتَلِيَّةٍ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَز لَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا ، فَالْتَفْتُوا إِلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَقِى مَعَ النَّبِيِّ وَيَتَلِيَّةٍ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَز لَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا ، فَالْتَفْتُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَاعًا . .

أخرجه البخارى في : ١١ \_ كتاب الجمعة : ٣٨ \_ باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة .

#### (١٣) باب تخفيف الصلاة والخطبة

حدیث یَمْ لَی بْنِ أُمَیّا وَ رُحْیْنَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِی عَلَیْنِ یَقْلَ الْمِنْبَرِ \_ الْمِنْبَرِ \_ مَالِكُ \_ .
 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ \_ .

أخرجهالبخارى في : ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق : ٧\_ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في الساء.

••• حير: أى إبل. أو لهـــوآ: وهوالطبل الذي كان يضرب لقدوم التجارة فرحاً بقدومها وإعلاما . انفضوا إليها: قال الراغب الفض كسر الشيء، والتفريق بين بعضه وبعضه ، كيفض ختم الكتاب، وعنه استعير انفض القوم .

٥٠١ — يامالك : هو اسم خازن النار .

## (١٤) باب التحية والإمام يخطب

٣٠٥ - حديث جَابِرٍ . قَالَ : دَخَلَ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ وَيَتَلِيَّةِ يَخْطُبُ فَقَالَ :
 « أُصَلَّيْتَ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَصَلِّ رَكْمَتَ يْنِ » .

أخرجه البخارى في : ١١ ـ كتاب الجمعة : ٣٣ ـ بآب من جاء والإمام يخطب صلى ركمتين خفيفتين. ٣٠٥ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْتِهِا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّتِهِ ، وَهُو َ يَخْطُبُ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُ كُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ » أَوْ « قَدْ .خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْمَتَـيْنِ » .

أخرجه البخارى في : ١٩ ـ كتاب المهجد : ٢٥ ـ باب ما جاء في التطوع مثني مثني .

## (١٧) باب ما يقرأ في يوم الجمعة

ع • ٥ - حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي ، قال : كَانَ النَّبِي ْ وَلَيْكَانُو َيَقْرَأُ فِي الْجُمْعَةِ ، فِي صَلَاقِ الْفَجْرِ ، الْمَ تَدُنْرِيلُ ، السَّجْدَةَ ، وَ \_ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ \_ . . الْفَجْرِ ، الْمَ تَدُنْرِيلُ ، السَّجْدَةَ ، وَ \_ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ \_ . . الْخَرْجُهُ البخارى في ، ١١ ـ كتاب الجمعة . ١٠ ـ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة .

### ٨ - كتاب صلاة العيدرين

٥٠٥ - حديث ابن عُبَّاسِ وَلِيْهِا . قَالَ : شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَلِيْهِ يُصَلُّونَهَا قَبْلُ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَمْدُ .

خَرَجَ النَّبِيُ وَيَطِيَّتُو كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجِلْسُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقَهُمْ ، حَتَى جَاءِ النِّسَاءِ ، مَعَهُ بِلَالٌ . فَقَالَ : « ـ يَأْيُهَا النَّبِيُ إِذَا جَاءِكَ الْمُونْمِنَاتُ يُبَايِفِنَكَ ـ الآيَةَ » أَمُ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهُا : « أَ أَنْ تُنَ عَلَى ذَلِكِ ؟ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ ، لَمْ يُجِبُهُ مُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهُا : « فَتَصَدَّقُنَ » فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْ بَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْ بَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

أخرجه البخاري في : ١٣ ـ كتاب العيدين : ١٩ ـ باب موعظة الإمام النساء يوم العيد .

٢٠٥ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَامَ النَّبِيُ وَيَشْكِيلِهُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ السَّلَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأْ تَى النِّسَاءِ فَذَكَرَ هُنَّ، وَهُوَ يَتُوكَأُ عَلَى يَدِ إِلالٍ ، وَإِلَى اللهِ السَّدَقَةَ .
 وَ بِلَالٌ بَاسِطْ ثَوْ بَهُ ، كُيلْقِ فِيهِ النِّسَاءِ الصَّدَقَة .

أخرجه البخاري في: ١٣ ـ كتاب العيدين : ١٩ ـ موعظة الإمام النساء يوم العيد .

٥٠٧ – حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ . قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُوَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْفَطْرِ

أخرجه البخارى فى : ١٣ ـ كمتاب الميدين : ٧ ـ باب المشى والركوب إلى الميد ، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة .

مهدت الفطر: أى صلاته . يصلونها: أى صلاة الفطر . فليقين الفَتَخ: جمع فَتْخَة، وهى خواتيم كلا فصوص لها ،
 خواتيم كبار تلبس فى الأيدى ، وربما وضعت فى أصابع الأرجل ، وقيــل هى خواتيم لا فصوص لها ،
 وتجمع أيضاً على فتخات .

٨٠٥ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ فِي أُوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ ،
 إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَإِنَّهَ أَلْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

أخرجه البخارى فى: ١٣ ـ كتاب العيدين : ٧ ـ باب المشىوالركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بنير أذان ولا إقامة .

٥٠٩ - حديث انْ عُمَرَ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا فَيْ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاللهُ اللهِ عَيْنَا فَيْ اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا فَيْ اللهِ عَيْنَا فَيْ اللهِ عَيْنَا فَيْنَا أَنْ اللهِ عَيْنَا فَيْنَا إِنْ عَلَى اللهِ عَيْنَا فَيْنَا إِنْ عَمْلُ وَاللّهُ عَلَيْنَا اللهِ عَيْنَا إِلَيْنِهِ مِنْ اللهِ عَيْنَا إِلَيْنِ اللهِ عَيْنَا لَا اللهِ عَيْنَا إِللّهِ عَلَيْنَا إِلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا إِلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا إِلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَمْلُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَنْهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَىٰ عَلَى عَلَيْنِهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَي

أخرجه البخاري في : ١٣ ـ كتاب الميدين : ٨ ـ باب الخطبة بعد العيد .

• ١٥ - حديث أبي سميد الخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللهِ عَلَيْكَةٍ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْمَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأُوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ ، وَالْأَضْمَى إِلَى الْمُصَلِّى، فَأُوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُو فِهِمْ ، فَيَمْظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَالْمَا ، فَطَعَهُ ؛ أَوْ يَأْمُرُ بِثَى مِ الْمَرْ بِهِ ؛ ثُمَّ يَنْصَرِفُ .

قَالَ أَبُو سَعِيدِ: فَلَمْ يَرَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فِي أَضْتَى أَوْ فِيطْر، فَلَمَّ أَتَهُ فَا الْمُصَلِّى إِذَا مِنْبَرُ بَنَاهُ كَثِيرُ بَنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ فِي أَضَى أَوْ فِيطْر، فَلَمْ أَنْ يُصَلِّى ، كَفَبَذْتُ بِثَوْ بِهِ ، كَفَبَذَ نِي ، فَأَرْ تَفَعَ فَظَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ أَنْ يَمَلِّى أَنْ يُصَلِّى ، كَفَبَذْتُ بِثَوْ بِهِ ، كَفَبَذَ نِي ، فَأَرْ تَفَعَ فَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ فَقَلْتُ ؛ مَا أَعْلَمُ ، وَاللهِ اللهِ الْقَلْمُ ، وَاللهِ اللهِ اللهِ

أخرجه البخاري في : ١٣ ـ كتاب العيدين : ٦ ـ باب الخروج إلى المصلي بغير منبر .

١٥ - فإن كان يريد أن يقطع بمثا : أى يخرج طائفة من الحيش إلى جهة من الجهات .
 يريد أن يرتقيه : أى يريد صعود المنبر . فجبذت . الجبذ لغة فى الجذب ، وقيل هو مقاوب .

# (۱) باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال

أخرجه البخارى فى : ٨ ـ كتاب الصلاة : ٢ ـ باب وجوب الصلاة فى الثياب .

## (٤) بأب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد

۱۱ – الحيش: جمع حائض. ذوات الخدور: أى صواحبات الستور، والخِدْر: ناحية فى البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهى مخدَّرة، وجمع الخدر خدور. ليس لها جلباب: ملحفة، أى كيف تشهد ولا جلباب لها، وذلك بعد نزول الحجاب. من جلبابها: بأن تميرها جلبابا من جلابيها.

۱۹۵ – بما تقاولت الأنصار: أى بما قال بعضهم لبعض من فحر أو هجاء. يوم بماث: هـو اسم حصن وقعت الحرب عنده بين الأوس والخررج، وكان به مقتلة عظيمة، وانقصر الأوس على الخزرج، واستمرت المقتلة مائة وعشرين سنة حتى جاء الإسلام فألف الله بينهم ببركة النبي مراقة. أمزامير الشيطان: المزامير جمع مزمار، والمزمار والمزمارة: مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له صفير، ويطلق على الصوت المحاسن وعلى المغناء، وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بها، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي فقد تشغل القلب عن الذكر. وهذا اليوم عيدنا: أى إظهار السرور فيه من شعائر الدين، واستدل به علم القلب عن الذكر.

مره - حديث عَائِشَةً. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ نَعْنَيْانِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ نَعْنَيْانِ اللهِ عَلَيْكِيْ ، وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ نَعْنَيْانِ ، وَقَالَ : بِغِنَاهُ بُعَاثُ ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْهِرَ اشْ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ، وَدَخَلَ أَبُو بَكُر ، فَانْتَهَرَ فِي ، وَقَالَ : « دَعْهُما » . فَلمَّا مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْنِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيَيْكِيْنِ ، فَقَالَ : « دَعْهُما » . فَلمَّا مَوْلُ عَمْنُ مُهُمَا فَخَرَجَتَا .

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ فِيهِ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيْ ، وَهُوَ وَاللَّهِ ، خَدِّى عَلَى خَدِّهِ ، وَهُوَ وَإِمَّا فَأَلَ : « تَشْتَمِينَ تَنْظُرِينَ ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ ! فَأَفَامَنِي وَرَاءَهُ ، خَدِّى عَلَى خَدِّهِ ، وَهُوَ وَإِمَّا فَأَلَ : « حَسْبُكِ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ! يَقُولُ : « حَسْبُكِ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ! يَقُولُ : « خَسْبُكِ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ! قَالَ : « فَاذْهَبِي » .

أخرجه البخاري في : ١٣ \_كتاب العيدين : ٢ باب الحراب والدرق يوم العيد .

١٤ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ . قَالَ : بَيْنَا الْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِلَيْنَا الْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِلَيْنَا الْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِلَيْنَا الْحَبْشَةُ مِهَا ، فَقَالَ : « دَعْهُمْ يَا مُحَرُ ! » . بحر ابهم ، دَخَلَ مُحَرُ أَهُ هُوكَ إِلَى الْحُهاد والسير : ٧٩ ـ باب اللهو بالحراب ونحوها . أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ٧٩ ـ باب اللهو بالحراب ونحوها .

<sup>=</sup> على جواز سماع صوت الجارية بالنناء ولو لم تـكن مملوكة ، لأنه عَرَاقِيُّهُ لم ينكر على أبى بكرسماعه، بل أنكر إنكاره ، ولا يخنى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك .

والمرق: مفرده درَقَة وهي الجَحَفة والجحفة : الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب الما سألت رسول الله عَلَيْتُهُ وإما قال تشته بن تنظرين : هذا تردد منها فيما كان وقع له ، هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه ، أو عن سؤال منها. خدى على خده : متلاصقين . يابني أرفدة : هو لقب للحبشة ، وقيل أسم جنس لهم ، وقيل اسم جدهم الأكبر . قال حسبك : يكفيك هدذا القدر ، بحذف همزة الاستفهام المقدرة .

٥١٤ - فأهوى: أهوى إلى الشيء بيده مدّها ليأخذه ، إذا كان عن قرب ؛ فإذا كان عن بعد قيل
 هوى إليه بغيرألم. الحصباء: الحصا الصغار . فحصبهم : أى رجمهم بالحصباء.

#### ٩ - كتاب صلاة الاستسقاء

٥١٥ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَاتُهُ اسْنَدَقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ .
 أخرجه البخارى في ١٥ - كتاب الاستسقاء : ٤ - باب تحويل الرداء في الاستسقاء .

### (١) باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

٥١٦ - حديث أَنسِ بن مَالكِ . قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءِ
 مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاءِ ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِنْطَيْهِ .

أخرجه البخاري في : ١٥ ـ كتاب الاستسقاء : ٢٢ ـ باب رفع الإمام يده في الاستسقاء .

#### (٢) باب الدعاء في الاستسقاء

٥١٧ – حديث أَنسِ بنِ مَالِكِ . قَالَ : أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ا هَلَكَ الْمَالُ ، فَبَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْكِيْ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ مُجُمَّةٌ ، قَامَ أَعْرَابِيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ا هَلَكَ الْمَالُ ، وَجَاعَ الْعَيَالُ ، فَأَدْعُ اللهَ لَناَ . فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ وَجَاعَ الْعِيَالُ ، فَأَدْعُ اللهَ لَناَ . فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً ، فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا وَضَمَهَا حَتَى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ . ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَى رَأَيْتُ الْمَطَرَ مَا يَعْفِى اللهِ اللهِ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَى رَأَيْتُ الْمَطَرَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

المين على الشمال والشمال على القبلة في أثناء الاستسقاء ، فجمل المين على الشمال والشمال على المين ، تفاؤلا بتحويل الحال عما هي عليه إلى الخصب والسمة .

الميال: الحيوانات لفقد ماترعاه . وجاع الميال: الحيوانات لفقد ماترعاه . وجاع الميال: لمدم وجود ما يميشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر . قزعة : قطعة من سحاب ، أو رقيقه الذي إذا مر تحت السحب الكثيرة كان كأنه ظل . ثار السحاب: أى هاج وانتشر . أمثال الجبال : من كثرته . يتحادر : ينحدر أى ينزل ويقطر . فطرنا: أى حصل لما المطر . يومنا: نصب على الظرفية ، أى في يومنا .

تَهَدَّمَ الْبِنَاءِ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا . فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ : « اللهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا» فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُوْبَةِ، فَمَا يُشِيرُ بِيدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُوْرُ بَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهُرًا ، وَلَمْ يَجِئُ أَحَدَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُودِ . اخرجه البخاري في : ١١ ـ كتاب الجمعة : ٣٥ ـ باب الا منسقا في الحطبة يوم الجمعة .

### (٣) باب التعوذ مند رؤية الريح والغيم ، والفرح بالمطر

٥١٨ – حديث عَائِسَة وَلَيْنَ ، قَالَت : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْةِ ، إِذَا رَأَى تَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَفْبَلُ وَأَدْبَرَ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ . فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءِ شُرِّى عَنْهُ ، فَعَرَّفَتُهُ عَائِسَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكِيْةِ : « مَا أَذْرِى ، لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ - فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدٍ يَنْبِمْ - الآية ».

أُخُرِجِهِ البخارَى في: ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق : ٥ ـ باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح بُشُراً بين يدي رحمته .

<sup>=</sup> حوالينا: أى أنزل أو أمطر حوالينا. ولا علينا: أى ولا تنزله علينا، أراد به الأبنية . انفرجت: انكشفت أو تدوّرت كما يدوّر جيب القميص . الجوبة :قال فى النهاية هى الحفرة الستديرة الواسمة ، وكل منفتق بلا بناء جوبة ؟ أى صار الغيم والسحاب محيطاً بآفاق المدينة . وقال القسطلانى هى الفرجة المستديرة فى السحاب ، أى خرجنا والغيم والسحاب محيطان بأكناف المدينة . وقال النووى ، الجوبة هى الفجوة ، ومعناه تقطع السحآب عن المدينة وصار مستديراً حولها وهى خالية منه . وسال الوادى قناة : قناة مرفوع على البدل من الوادى، غير منصرف للتأنيث والعلمية ؟ إذ هو اسم لواد معين من أودية المدينة ، أى جرى فيه المطر . الجود : المطر الغزير .

١٨٥ - مخيلة في السماء . المخيلة موضع الحَيْل وهو الغان كالمظنَّة ، وهي السحابة الخليقة بالمطر ،
 ويجوز أن تـكون مسماة بالمخيلة التي هي مصدر كالمحبيسة من الحبس سرى عنه . أي كشف عنه الخوف وأذيل .

### (٤) باب فى ريح الصبا بالدبور

١٩ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةٍ ، قَالَ : « نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكُتْ عَادُ بِالدَّبُورِ » .

أخرجه البخارى في : ١٥ ـ كتاب الاستسقاء : ٢٦ ـ باب قول النبي عَرَاقِيمُ نصرت بالصبا .

ويقال القبول ، لأنها تقابل باب الكعبة ؛ إذ مهبها من مشرق الشمس ؛ ونصرته عليه الصلاة والسلام بالصبا لها القبول ، لأنها تقابل باب الكعبة ؛ إذ مهبها من مشرق الشمس ؛ ونصرته عليه الصلاة والسلام بالصبا كانت يوم الأحزاب ، وكانوا زهاء اثنى عشر ألفاً حين حاصروا المدينة ، فأرسل الله عليهم رمح السبا باردة في ليلة شاتية ، فسفت التراب في وجوههم ، وأطفأت نيرانهم ، وقلمت خيامهم فانهزموا من غير قتال . عاد : قوم هود . بالدبور : التي تجيء من قبل وجهك إذا استقبلت القبلة أيضاً ، فهي تأتى من دبرها ؛ وهي الربح العقيم ، وسميت عقيا لأنها أهلكتهم وقطمت دابرهم .

## ١٠ - كتاب صلاة الكسوف

#### (١) باب صلاة الكسوف

٥٢٠ - حديث عَائِسَة ، قَالَت : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَة ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَة بِالنَّاسِ ، فقامَ فأطالَ القيام ، ثُمَّ رَكَعَ فأطالَ الرُّكُوعَ وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ قامَ فأطالَ الثَّرَاء وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأُولِ ، ثُمَّ رَكَعَ فأطالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأُولِ ، ثُمَّ رَكَعَ فأطالَ الرُّكُوعَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأُولِ ، ثُمَّ سَجَدَ فأطالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ فَمَلَ فِي الرَّكُفَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ الْجُلَتِ الشَّمْسُ ، خَطَب النَّاسَ ، خَمِدَ اللهَ وَأَدْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : « فَا اللهُ مُن اللهُ أَن يَنْ عَلْمَ اللهِ أَن يَرْ فِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْ فِي أَمْتُه ، يَا أُمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ تَعْدَلُونَ فَا فَعَلَ ! وَلَا لِحَياتِهِ ، مَا قَالَ : « يَا أُمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ اللهِ أَنْ يَرْ فِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْ فِي أَمْتُه ، يَا أُمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ تَعْدَلُونَ مَا أَمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ تَعْدَلُونَ مَا أَمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ نَعْدَامُونَ مَا أَمْتُه ، يَا أُمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ نَعْدَامُونَ مَا أَمْدُ مُ فَلِيلًا وَلَبَكَمُ مُ قَلِيلًا وَلَبَكَمُ مُ فَلِيلًا وَلَبَكُ مَ عَبْدُهُ أَوْ تَرْ فِي أَمْتُهُ ، يَا أُمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ نَعْدَامُونَ مَا أَمْدُ مُ اللهِ أَنْ يَرْ فِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْ فِي أَمْتُه ، يَا أُمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ نَعْدَامُونَ مَا أَمْهُ مُعَدِّ ! وَاللهِ الوَ نَعْدَامُ وَا مُنْ يَرْ فِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْ فِي أَمْتُهُ ، يَا أُمَّة مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ نَعْدَامُونَ وَلَعْدِ اللهِ أَنْ يَرْفِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْ فِي أَمْتُهُ ، يَا أُمَّةً مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ فَا فَا عَلَى اللهِ أَنْ يَرْفِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْ فِي أَمْتُهُ ، يَا أُمَّةً مُحَدِّ ! وَاللهِ الوَ فَا عَلَى اللهِ أَنْ يَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ أَنْ يَرْفَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخاري في: ١٦ ـ كتاب الكسوف: ٢ ـ باب الصدقة في الكسوف.

٥٢١ - حديث عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّكِلِيْهِ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَيَكِلِيْهِ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَيَّكِلِيْهِ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةٍ النَّبِيِّ قِرَاءَةً طُو يلَةً ، فَكَبَّرَ ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْنِ قِرَاءَةً طَو يلَةً ،

• ٥٢٠ – خسفت الشمس: قال أبو حاتم إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف، وإذا ذهب جميعه فهو الخسوف. انجلت الشمس: صنت وعاد نورها. أغير: مرفوعة صفة لأحد باعتبار المحل، والخبر محذوف منصوب أى موجوداً ، على أن ماحجازية . أن يزنى: متملق بأغير .وحذف ( من ) قبل ( أن ) قياس مستمر . لو تعلمون ما أعلم: من عظمة الله وعظيم انتقامه من أهل الجرائم ، وشدة عقابه، وأهوال القيامة وما بعدها . لضحكم قيلا ولبكيم كثيراً: وذلك لنفكركم فيما علمتموه، والقلة هنا بمدى العدم ، كما في قوله قليل التشكى ، أى عديمه . وقوله تعالى \_ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً \_ .

٥٢١ — قصف الناس: أي اصطفوا، لازم، يقال صففتهم فصفوا هم .اقترأ :افتعل من القراءة، =

ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعِ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُد، وَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو أَذْنَى مِنَ اللهِ يَمْ مَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا ا وَلَكَ الحُمْدُ » ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا ا وَلَكَ الحُمْدُ » ثُمَّ سَجَدَات ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكُهَ فِي أَرْبَعِ سَجَدَات ، فَاسْتَكَمْ مَلَ أَرْبَعَ رَكَمَات فِي أَرْبَعِ سَجَدَات ، وَانْجُلَت الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ يَنْصَرِفَ ؛ ثُمَّ قَامَ فَأَدْ نَى عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: «هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ: «هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْدِهُ اللهِ لَكَ يَخْسَفَان لِمَوْتَ أَحَد وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَ يُتُمُوهُمَا فَافْزَ عُوا إِلَى الصَّلَاةِ ». مَنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْدِهُ البخارى في : 17 ـ كتاب الـكسوف : ٤ ـ باب خطبة الإمام في الكسوف . المحسوف . الخرجة البخارى في : 17 ـ كتاب الـكسوف : ٤ ـ باب خطبة الإمام في الكيام في الكسوف .

٣٢٥ – حديث عَائِسَة ، قَالَت : خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَامَ النَّبِي ْ عَيَّلِيْهِ ، فَقَرَأَ سُورَةً طُويلَة ، ثُمَّ رَكَعَ خَقَى قَضَاهَا طَوِيلَة ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ اسْتَفْتَح بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَدَلَ ذَلِكَ فِي الثَّا نِيَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُم فَلكَ وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَدَلُ ذَلِكَ فِي الثَّا نِيَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُم فَلكَ فَصَلُوا حَتَى مُيْفَرَحَ عَنْكُم . لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَدْذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ ، حَتَى لَقَدْ رَأَيْتُ وَيَ مَقَامِي هَدْذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ ، حَتَى لَقَدْ رَأَيْتُ وَمَ مَقَامِي هَدْذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ ، حَتَى لَقَدْ رَأَيْتُ وَمَ اللهِ وَاللّهُ مَنْ الْحَلَيْقِ ، حِينَ رَأَيْتُهُ وَي جَمَلْتُ أَتَقَدَّمُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَمُ وَاللّهُ مَنْ الْحَلّى مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ مَا عَمْرَو بْنَ لَحَى مُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا الللّهُ وَالْفِي سَيْسًا السَّوَائِيلَ » .

أخرجه البخاري في : ٢١ ـ كتاب العمل في الصلاة : ١١ ـ باب إذا تفلتت الدابة في الصلاة .

<sup>=</sup> هَا : أَى كَسُوفَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرِ . فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا : إَى كَسُوفَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ فَافْزَعُوا : أَى النَّجِئُوا وَتُوجِهُوا . وتوجهُوا .

۷۲۰ - حتى قضاها: أى فرغ من الركعة . إنهما: أى الشمس والقمر . فإذا رأيتم ذلك: أى الخسوف ، الذى دل عليه قولها خسفت . قطفاً: ما يقطف ، أى يقطع و يجتنى كالدِّ ع بمعنى المذبوح ، والمراد به عنقود مر العنب . جملت : أى طفقت . يحطم بهضها بهضاً : لشدة تلهمها واضطرابها ، كأمواج البحر التى يحطم بعضها بعضاً ، والحطم هو الكسر . ورأيت فيها : أى جهم . سيب السوائب : ساب الفرسُ و نحوه يسيب سيبانا، ذهب على وجهه ، وسيّبه: تركه وجعله يذهب على وجهه والسوائب: جمع السائبة وهى كل ناقة تسيّب لنذر ؟ كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر ،أو برء من مرض ،أو غير ذلك قال : ناقتي سائبة فلا تمنع من ماء ولا مرعى ، ولا تحلب ولا تركب .

## (٢) باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

و مَهُ وَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ وَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ وَلَيْكَ ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ : أَيْمَذَّبُ النَّاسُ فَيَالِيْهِ : أَيْمَذَّبُ النَّاسُ فِي قَبُورِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ ، عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ .

مُمَّ رَكِبَ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِيْهِ، ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْ كَبًا، كَفَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُعَى، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ وَيَطْلِيْهِ، بَيْنَ ظَهْرًا نَيِ الْحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا فَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَتَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ مَا مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَقُولَ، مُمَّ أَمَرَهُمْ أَلَمَ قِيَامًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ ، فَقَالَ مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَتُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ ، فَقَالَ مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَمَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَهْرِ

أخرجه البخاري في : ١٦ \_ كتاب الكسوف : ٧ \_ باب التموذ من عذاب القبر في الكسوف .

وناصبه محذوف ، أى الله على وزن فاعل وهـو من الصفات القائمة مقام المصدر ، وناصبه محذوف ، أى أعوذ عياداً به ، كقولهم عوفى عافية ؛ أو منصوب على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر ؛ والعامل فيه محذوف ، أى أعوذ حال كونى عائدا بالله . ذات غداة : هو من إضافة المسمى إلى اسمه ، أو ذات زائدة . ضحى : ارتفاع أول النهار بين ظهرانى الحجر : الألف والنون من ( ظهرانى ) زائدتان ،أى ظهر الحجر، أو السكلمة كلها زائدة .

## (٣) باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الـكسوف من أمر الجنة والنار

٥٢٤ — حديث أشماء . قَالَتْ : أَتَبْتُ عَائِسَةً وَهُى تُصَلِّى ، فَقَلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاء ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامْ ، فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللهِ ا قُلْتُ : آيَةٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْ مِهَا فَكُنْ أَلِي الْمَاء ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامْ ، فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللهِ ا قُلْتُ : آيَةٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْ مِها أَى نَمَ الْمَا أَلْ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ ، فَأَ مَنْ الْمَهُ فَي مَقَامِى ، النَّيْ فَيْقِلِيْهُ ، وَأَدْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَ قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِى ، النَّيْ وَيَعْلِيْهُ ، وَأَدْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَ قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِى ، وَتَّى الْمُنَاوُنِ وَ اللّهِ مَا عَلْهُ أَلْ الرَّافِي : اللّهُ وَالنَّارُ ، فَأُوحِى إِلَى أَنَّ لَكُمْ " تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ وَرِيبَ ( قَالَ الرَّافِي : لَا أَدْرِى أَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلُ اللهُ اللهُ وَقُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

أخرجه البخارى فى : ٣ \_ كتاب العلم : ٢٤ \_ باب من أجاب الفتيا بإرشاد اليد والرأس .

<sup>976 —</sup> فأشارت عائشة إلى السماء: تعنى انكسفت الشمس. قات آية: أى هي آية، أى علامة، لمذاب الناس لأنها مقدمة له. قال تعالى \_ وما رسل بالآيات إلا تخويفا \_ ؛ أو علامة لقرب زمان قيام الساعة . حتى تجلاني الغشى: أى غطاني وغشاني، وأصله تجللني فأبدلت إحدى اللامات ألفاً ،مثل تظنى وتمطي في تظنن وتمطط ، ويجوز أن يكون معنى تجلاني الغشى: ذهب بقوتي وصبرى ، من الجلاء، أو ظهر بي وبان على الوالفشي بمعنى الغشاوة وهي الغطاء وأصله مرض معروف يحصل بطول القيام في الحر ونحوه ، وهو طرف من الإغماء ، والمراد به هذا الحالة القريبة منه ، فأطلقته بجازاً . تفتنون : تمتحنون و تختبرون . بالبينات: بالممجزات الدالة على نبوته. ثلاثا : أى ثلاث مرات . إن كنت لموقفا : اللام في قوله لموقناً عند البصريين ، الفرق بين إن المخففة وإن النافية ؛ وأما الكوفيون فهي عندهم بمهنى ما ، واللام بمعنى إلا، كقوله تعالى \_ إن كل نفس لما عليها حافظ \_ أى ما كل نفس إلا عليها حافظ؛ والتقدير : ما كنت إلا موقناً .

٥٢٥ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ. قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْسِكَةٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْدِ إِنَّهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاَنَحُوا مِنْ قِرَاءةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ؛ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو َدُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُو َدُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ، ثمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عَيْسِيِّةِ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَجَـدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَذْ كُرُوا اللهَ » . قَالُوا : ياً رَسُولَ اللهِ ١ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَمْكُمْت ؛ فَقَالَ مِيَالِيِّهِ: «إِنِّي رَأَيْتُ الجُنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا، ولَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُنْيَا، وَأَرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَ كُثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ » قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : « بِكُفْر هِنَّ » قِيلَ يَكْفُرْنَ باللهِ ؟ قَالَ : « يَكْفَرْنَ الْمَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَبْرًا قَطْ » .

أخرجه البخاري في : ١٦ ـ كتاب الكسوف : ٩ ـ باب صلاة الكسوف في جماعة .

٥٧٥ - تجلت الشمس: أى انسكشفت وخرجت من السكسوف. كعكمت وفي رواية تسكمكمت قال أبو عبيدة كمكمته فتسكمكم ؟ وهو يدل على أن كمكم متمد وتسكمكم لازم، وكمكم يقتضى مفعولا، أى رأيناك كمكمت نفسك ؟ ومعنى تسكمكمت: نسكست أى رجمت ورا ك ؟ وفي المهاية أى أحجمت وتأخرت إلى وراء لو أصبته: أى لو تمسكنت من قطفه . يكفرن العشير: الزوج أى إحسانه ، لا ذاته ؟ وعدى السكفر بالله بالباء ولم يعد كفر العشير بها ؟ لأن كفر العشير لايتضمن معنى الاعتراف ويكفرن الإحسان: كفر الإحسان تغطيته وعدم الاعتراف به ، أو جحده وإنسكاره .

## (٥) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ، الصلاة جامعة

٥٢٦ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاسِ. قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّهْ سُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَيَطْلِيْهِ ، نُودِي إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةُ ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ وَيَطِيْلُهُ رَكُعَتَ بْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَ بْنِ فِي سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ جُلِّي عَنِ الشَّهْ سِ . قَالَ : وَقَالَتُ عَالِيْنَ فِي سَجْدَةً ، ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ جُلِّي عَنِ الشَّهْ سِ . قَالَ : وَقَالَتُ عَالِيْنَ فِي سَجْدَةً مَ اللهَ عَلَى الشَّهُ مِنْ الشَّهُ مِنْ الشَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى السَّمْ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

أخرجه البخاري في : ١٦ \_ كتاب الـكسوف : ٨ \_ باب طول السجود في الـكسوف .

٥٢٧ – حديث أبي مَسْمُودٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِلَيْهِ : « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَــرَ لَا يَنْكَسِفُونَ أَيْنَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، وَلَـكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُوا » .

أخرجه البخاري في : ١٦ ـ كتاب الكسوف : ١ ـ باب الصلاة في كسوف الشمس .

٥٢٨ – حديث أبي مُوسَى . قالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقاَمَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَرِعًا ، يخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ ؛ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ ، وَقالَ : « هٰذِهِ الْآيَ اللَّهُ اللَّهُ ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، يَفْعَلُهُ ، وَقالَ : « هٰذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَا يَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَا يَكُنُ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَ عُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ » .

أخرجه البخاري في : ١٦ : \_كتاب الكسوفِ : ١٤ \_ باب الذكر في الكسوف .

الساعة: رفع على أن (تكون) تامة ،أو على أنها ناقصة والخبر محذوف أى أن تكون الساعة قد حضرت. رأيته قط يفعله: بدون كلة ما ،لكن لا يقع قط إلا بعد الماضى المننى ، فحرف الننى هنا مقدر كقوله تعالى \_ تفتأ تذكر يوسف \_ أى لا تفتأ ولا تزال تذكره تفجعاً ، فحذف لا .

٥٢٦ - ثم حلى عن الشمس: من النجلية ، أى كشف عنها ، بين جلوسه فى التشهد والسلام . ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها : عبرت بالسجود عن الصلاة كلها ، كأنها قالت ما صليت صلاة قط أطول منها .

٥٢٩ – حديث ابن عُمَرَ وَلِيَّكُ ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّكِيْنِ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَـكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا . فَصَلُوا » .

أخرجه البخارى في : ١٦ ـ كتاب الـكسوف ١ ـ باب الصلاة في كسوف الشمس .

• ٥٣٠ – حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيَّةِ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ : يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ : « إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُوا « إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُوا وَادْعُوا اللهَ » .

أخرجه البخارى في : ١٦ \_ كتاب صلاة الـكسوف : ١ باب الصلاة في كسوف الشمس .

# ١١ - كتاب الجنائز

## (٦) باب البكاء على الميت

٥٣١ - حديث أَسَامَةً بَنِ زَيْدِ وَقَيْهَا ، قَالَ : أَرْسَلَتِ ابْنَهُ النَّبِيِّ وَلَيْهِ ، إِنَّ الْبِمَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، ابْنَا لِي قَبِضَ فَأْتِنَا ، فَأَرْسَلَ مُيقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : « إِنَّ اللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلِ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ، تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا تِينَهَا ؛ وَكُلِ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ». فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ، تَقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا تِينَهَا ؛ فَقَامَ وَمَمَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، وَمُمَاذُ بْنُ جَبَلِ ، وَأَبَى ثُنُ كَعْبِ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ ، وَرِجَالٌ ؛ فَقَالَ وَمُعَادُ أَنْ مَنْ مَنْ اللهُ فِي قَلُوبٍ عِبَادِهِ ، وَلَا يَهُ مِنْ عَبَادِهِ اللهِ عَلَيْكِيْ الصَّبِي وَنَفَسُهُ تَتَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا شَنْ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ . فَقَالَ وَمُعَادُ : « هذه وَحْمَةٌ جَمَلَهَ اللهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ ، وَإِنَّ عَلَى رَسُولَ اللهِ اللهُ إِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبَادِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَمْدُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ عَبْدِهِ الْمُعْمَاءُ » .

أخرجه البخارى فى : ٣٧ ـ كتاب الجنائز : ٣٣ ـ باب قول النبي عَلَيْكُ يعذب الميت ببعض بُكاء أهله عليه .

٣٣٥ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيهَا ، قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكُوكَ لَهُ ، وَأَتَاهُ النَّبِي عَلَيْكِةِ ، يَمُودُهُ ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْف ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدِ اللهِ وَأَتَاهُ النَّهِ عَلَيْكِةٍ ، يَمُودُهُ ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْف ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدِ اللهِ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : « قَدْ قَضَىٰ ؟ » ابْ مَسْمُودٍ وَلِيْنِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : « قَدْ قَضَىٰ ؟ »

٥٣١ - قبض أى في حال القبض ومعالجة الروح ، فأطلق القبض مجازا باعتبار أنه في حالة كحالة النزع . إن لله ما أخذ وله ما أعطى : أى الذى أراد أن يأخذه هو الذى كان أعطاه ، فإن أخذه أحذ ما هو له . وكل عنده : أى وكل من الأخذ والإعطاء عند الله أى في علمه . بأجل مسمى: مقدر مؤجل فلتصبر ولتحتسب : أى تنوى بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح . ونفسه تيقعقع : تضطرب وتتحرك . أى كلما صار إلى حالة لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى لقربه من الموت : شن : قربة خَلَقُ يابسة .

٥٣٧ — في غاشية أهله : الذين ينشونه للخدمة والزيارة . قد قضى بحــــذف همزة الاستفهام ، أي أقد خرج مرن الدنيا بأن مات ؟

قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ ا فَبَكَىٰ النَّبِيُ عَلَيْكِلَهُ ؛ فلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ بَكُوا، فَقَالَ: « أَلَا تَسْمَعُونَ ، إِنَّ اللهَ لَا يُعَذَبُ بِدَمْعِ الْمَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَـكِنْ فَقَالَ: « أَلَا تَسْمَعُونَ ، إِنَّ اللهَ لَا يُعَذَبُ بِدَمْعِ الْمَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَـكِنْ يُعَذَبُ بِهِلْذَا » وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ « أَوْ يَرْحَمُ ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» . أَخْرِجِهُ البخارى في: ٣٣ ـ كتاب الجنائر: ٤٥ ـ باب البكاء عند الريض .

## (٨) باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة

٥٣٣ – حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْنَ ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ وَلِيَّالِيْهِ بِامْرَأَةٍ تَبْرِي عِنْدَ قَبْرِ. فَقَالَ: « اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِي » قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصِبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقَالَ: « اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِي » قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى ، فَإِنَّكُ لَمْ تُجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ؛ فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَ: « إِنَّهُ النَّبِيُ عَلِيْكِيْنِهِ ؛ فَأَنَتْ بَابِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ؛ فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَ: « إِنَّهُ السَّبُرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى ».

أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٣٢ \_ باب زيارة القبور .

## (٩) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه

٥٣٤ - حديث مُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ وَلَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْنَةٍ ، قَالَ : « الْمَيَّتُ يُمَـذَّبُ فِي فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٣ \_ كتاب الجنائر : ٣٤ \_ باب ما يكره من النياحة على الميت .

<sup>970 —</sup> اتقى الله واصبرى: أى خافى غضب الله إن لم تصبرى ، ولا تجزعى ليحصل لك النواب . إليك عنى : أى تنح وابعد ، فهو من أسماء الأفعال . إنما الصبر : أى الكامل عند الصدمة الأولى : الواردة على القلب ؛ أى دعى الاعتدار فإن من شيعتى أن لا أغضب إلا لله ، وانظر إلى تفويتك من نفسك الجزيل من الثواب بالجزع وعدم الصبر أول فجأة المصيبة ، فاغتفر لها عليه الصلاة والسلام تلك الجفوة لصدورها منها في حال مصيبتها ، وعدم معرفتها به ، وبين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال فهو الذي يترتب عليه الثواب .

٥٣٥ – حديث عُمَرَ بنِ الخُطَّابِ . عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ وَلَيْكَ ، جَمَلُ وَلَكَ عَمَرُ عَلَيْكَ ، قَالَ : « إِنَّ الْمَيِّتَ جَمَلُ صُهَيَّبُ ، قَالَ : « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْمَ وَلِيَّكُ وَاللَّهُ ، قَالَ : « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْمَ وَلِيَّكُ وَلِيَّكُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّكُ وَلِيَّا اللَّهِ ، قَالَ : « إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْمَ وَلِيَّكُ وَلِيَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَمَا عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٣٧ \_ باب قول النبي عَلِيْنَةٍ يُعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه .

٣٣٥ – حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَمْرَ ، وَعَائِشَةً . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَدِ اللهِ بْنَ عُبَدِ اللهِ بْنَ عُبَدَ اللهِ بْنَ عُبَدِ اللهِ بْنَ عُبَدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَالنَّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ثُمَّ حَدَّتَ ، قَالَ : صَدَرْتُ مَعَ مُمَرَ وَ اللَّهِ مِنْ مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبِ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هُوْلَاءِ الرَّكْبُ ؛ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صَمِينَ ، فَقَدْتُ : ازْتَحِلْ فَالْمُقْ صَمِينَ ، فَقَدْتُ : ازْتَحِلْ فَالْمُقَ مُمَيْنِ ، فَقَدْتُ : ازْتَحِلْ فَالْمُقَ أَمِينَ الْمُوْمِنِينَ ، فَقَدْتُ : ازْتَحِلْ فَالْمَقْ وَمَهَيْنِ ، فَقَدْتُ : ازْتَحِلْ فَالْمُقَ أُمِينَ الْمُوْمِنِينَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ مُمَرُ دَخَلَ صَمَيْنِ بَيْنِ يَبْدِي يَقُولُ : وَا أَخَاهُ ا وَاصَاحِبَاهُ ! ؛ أَمِينَ لَهُ مُرَدُ ذَخَلَ صَمَيْنِ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ الْمَيْتَ يُعَدِّلُ الْمُعَلِّيْدِ : ﴿ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَدِّلُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الْمَيْتَ يُعَدِّذُ بُ

٥٣٥ – إن الميت ليعذب ببكاء الحى: أى المقابل للميت ، أو المراد بالحى القبيلة ، وتـكون الـلام فيه بدلا من الضمير ، والققدير : يعذب ببكاء حيه أى قبيلته ؛ فيوانق قوله فى الرواية الأخرى ببكاء أهله عايمه ، وهو صريح فى أن الحـكم ليس خاصا بالـكافر .

٥٣٦ – ألا تنهى ، أى النساء . صدرت : الصدر رجوع المسافر من مقصده بالبيداء مفازة بين مكة والدينة . سَمُرة : شجرة عظيمة من العضاه ، وهو شجر الطلح . واأخاه واصاحباه : بألف الندبة فيهما لنطويل مد الصدت ، والهاء للسكت ، لا ضمير .

بِيَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ!» قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَلِيْهِ : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ وَلَى ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَائِشَةَ وَلِيْنَ ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ! وَاللهِ مَّا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَلِيْهِ : « إِنَّ اللهَ لَيُمَدِّبُ لِمَائِشَةَ وَلِيْنَ ، فَقَالَتْ: « إِنَّ اللهَ لَيْمَدِيْنِ قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَيْرِيدُ الْكَافِرَ اللهِ عَيْنِيْهِ قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَيْرِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ » وَقَالَتْ : حَسنبُكُمُ الْقَرْآنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى - قَلَا بَنُ عَبَّاسٍ وَلِيَّهِ ، عِنْدَ ذَلِك : وَاللهُ هُو أَضْعَكَ وَأَبْكَى .

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكُةً ؛ وَاللَّهِ ! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلِيْنَا شَيْئًا .

أخرجه البخَّاري في: ٢٣\_كتاب الجنائز: ٣٣\_ باب ةول النبي عَرَّالِيَّهُ يُعذَبِ الميت ببعض بكاء أهله عليه.

٥٣٧ – حديث عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ . عَنْ عُرْوَةَ . قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَالْنِهُ وَالْنَهُ وَالْمَالَتُ : وَأَنْ الْمَيْتَ يُمَدَدَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءً أَهْلِهِ » فَقَالَتْ: وَهَلَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمُهُ اللهُ ا إِنَّهُ اللهِ عَلَيْلِيْهِ : « إِنَّهُ لَيُمَدَدَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ ، وَإِنَّهُ لَيْمَدَدَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ ، وَإِنَّهُ لَيْمَدَدَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبُولُو اللهِ عَلَيْلِهُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبُولُو اللهِ عَلَيْلِهُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبُولُو اللهِ عَلَيْلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْلِهُ وَإِلَا اللهِ عَلَيْلِهُ وَلَا اللهِ عَلَيْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُهُ لَكُولُ اللهِ عَلَيْلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُهُ لَهُ لَا اللهُ عَلَيْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ لَا اللهُ عَلَيْلُهُ لَيْسَالُوا اللهُ عَلَيْلُهُ لَهُ وَمُ لِلللهُ وَلَا لِهُ عَلَيْلُولُولُ اللهِ عَلَيْلِهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا إِنْ كُولُ اللهُ عَلَيْلُهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ لَاللَّهُ عَلَيْلُهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ لَهُ لَهُ لِلللَّهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ لِهُ لَوْلِهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ لَهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

= حسبكم القرآن: أى كافيكم أيها المؤمنون قوله تعالى من القرآن: ولاتزر وازرة وزر أخرى: أى لا تؤخذ نفس بذنب غيرها . والله هو أضحك وأبكى: تقدير لنفي ماذهب إليه ابن عمر من أن الميت يهذب ببكاء أهله عليه ؟ وذلك أن بكاء الإنسان وضحكه وحزنه وسروره، من الله، يظهرها فيه ، فلا أثر له فى ذلك. والله ما قال ابن عمر رضى الله عنهما شيئاً: قال الزين بن المنير ، سكوته لا يدل على الإذعان ، فلمله كره المجادلة ؟ وقال القرطبي ، ليس سكوته لشك طرأ بهد ما صرح برفع الحديث، ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل ولم يتمين له محمل يحمله عليه إذ ذاك ، أو كان المجاس لا يقبل المهراة ولم تتمين الحاجة حينئذ؟ وقال الخطابي ، الرواية إذا ثبتت لم يكن فى دفعها سبيل بالظن ، وقد رواه عمر وابنه ، وليس فيا حكت عائشة ما يرفع روايتهما لجواز أن يكون الخبران صحيحين معاً ، ولا منافاة بينهما، فالميت إنما تلزمه المقوبة عاتمه من وصيته إليهم به وقت حياته ، وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم ، وهو مسوجود فى أشعاره ، كقول طرفة بن المهد :

إذا متُ فانعيني بما أنا أَهُلُه وشقّى على الجيب يا ابنة معبد وعلى ذلك حمل الجمهور قوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه .

٥٣٧ — وهَلَ ابن عمر : أي ذهب وهمه إلى ذلك .

قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتَدْلَى بَدْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ : « إِنَّهُمْ لَبَسْمَهُونَ مَا أَفُولُ لَهُمْ حَقْ » . ثُمَّ قَرَأَتْ مَا كَنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقْ » . ثُمَّ قَرَأَتْ مَا كَنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقْ » . ثُمَّ قَرَأَتْ مَا كَنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقْ » . ثُمَّ قَرَأَتْ مِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَ الْمَوْ تَى و و و مَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ مِ يَقُولُ حِينَ تَبَوَّ واللهُ مَنْ أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ مِ يَقُولُ حِينَ تَبَوَّ واللهِ مَنْ فِي الْقَبُورِ مِ يَقُولُ حِينَ تَبَوَّ واللهُ مَنْ النَّارِ .

أخرجه البخاري في : ٦٤ \_ كتاب المفازي : ٨ \_ باب قتل أبي جهل .

٥٣٨ - حديث عَائِشَةً وَ النَّبِيِّ عَلَيْكِلَةٍ ، قَالَتْ: إِنَّا عَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِلَةٍ عَلَى مَوْدِيّةِ النَّبِيِّ عَلَيْكِلَةٍ عَلَى مَوْدِيّةِ يَبْدِي عَلَيْهَا ، وَاللَّهِ عَلَيْهَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهَا ، وَاللَّهُ عَلَيْهَا ، وَاللَّهُ بِعَدْبِ المِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِعَدْبِ المِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِعَدْبِ المِنْ عَلَيْهِ بِعَدْبِ المِنْ بَعْضَ بَكَاءُ أَخْرَجِهِ البخارى فَى : ٣٣ - كَتَابِ الجِنَائِزِ : ٣٣ - باب قول النبي عَلَيْهِ بِعَدْبِ المِنْ بِبعض بَكَاءُ أَخْرَجِهِ البخارى فَى : ٣٣ - كَتَابِ الجِنَائِزِ : ٣٣ - الله عليه .

٥٣٩ - حديث الْمُغِيرَةَ وَلَيْهُ ، قَالَ : سَمِمْتُ النَّبِيَّ وَلَيْكِيْهِ يَقُولُ : « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يَمُونُ أَنْ اللَّبِيَّ وَلَيْكِيْهِ يَقُولُ : « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُمَدُّبُ عِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .

أخرجه البخارى فى : ٢٣ ـ كـتاب الجنائز : ٣٤ ـ باب ما يكره من النياحة على الميت .

<sup>=</sup> القليب: البئر التي لم تطو، ويذكر ويؤنث. إنما قال « إنهم ليملمون أن ماكنت أقول لهم حق »: أى ووهم ابن عمر فقال ليسممون بدل ليملمون. والعلم ، كما قال البيهق وغيره ، لا يمنع السهاع ، فلا تنافى بين ما أنكرته وأثبته ابن عمر وغيره . ثم قرأت \_ إنك لا تسمع الموتى \_و\_ وما أنت بمسمع من فى القبور \_ : فحملت ذلك على الحقيقة ، ومن ثم احتاجت إلى التأويل فى قوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ؛ والذى عليه جماعة من المفسرين وغيرهم أنه مجاز ، وأن المراد بالموتى ومن فى القبور ، الكفار ؛ شبهوا بالموتى وهم أحياء حيث لا ينتفعون بمسموعهم ، كما لا تنتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم ، وهم كفار ، علم داية والدعوة ؛ وحينئذ فلا دليل فى هذا على ما نفته عائشة رضى الله عنها . تبو وا : أى انخذوا .

٥٣٨ - لتمذب في قبرها : بكفرها في حال بكاء أهلها ، لا بسبب البكاء.

٥٣٩ — من نيح عليه عذب بما نيح عليه. النياحة رفع الصوت بالندب.

#### (١٠) باب التشديد في النياحة

• ٤٥ – حديث عَائِسَة وَ وَ اللهِ عَلَيْنَ ، وَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ وَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ الل

أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كُتَابِ الجِهَائز : ٤١ \_ باب من جلس عند المصيبة يمرف فيه الحزن .

١٥٥ – حديث أُمِّ عَطِيَّةَ وَلَيْنَ ، قَالَتْ ؛ أَخَذَعَلَيْنَا النَّبِيُّ وَيَطِلِيْهِ عِنْدَالْبَيْعَةِ أَنْلَانَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ عَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ ؛ أُمْ سُلَيْمٍ ، وَأُمْ ِ الْمَلَاءِ، وَابْنَـهُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُمَاذٍ ، وَامْرَأَةٌ مُمَاذٍ ، وَامْرَأَةٌ أُخْرَى .

أخرجه البخارى في ٢٣٠ ـ كتاب الجنائز :٤٦ ـ باب ماينهمي عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك.

معه - يعرف فيه الحزن: قال في شرح المشكاة ، حال ، أى جلس حزيناً . صائر الباب: أى شقه ؛ قال المازرى والصواب صير الباب وهو المحفوظ كما في المجمل والصحاح والفاموس ، وفسر ته عائشة ومن بعدها ، بقوله شق الباب ؛ قال في الفتح: وهذا التفسير ، الظاهر أنه من قول عائشة ويحتمل أن يكون ممن بعدها ، وقال ابن الجوزى صائر وصير بمهنى واحد ، وفي كلام الخطابي بحوه . شق الباب ؛ بالخفض على البدلية ، أى الموضع الذى ينظر منه . وذكر بكا هن :حال من المستتر في فقال ، وحذف خبر إن من القول المحكى لدلالة الحال عليه ، أى يبكين عليه برفع الصوت والنياحة ، أو ينحن . فاحث : حثا الرجل التراب يحثوه حثواً ، ويحثيه حثيا ، من باب رمى لمة ، إذا هاله بيده ، وبمضهم يقول قبضه بيده ثم رماه ، ولا يكون إلا بالقبض والرى . في أفواههن التراب : ليسد محل النوح في المتاء : بيده ثم رماه ، ولا يكون إلا بالقبض والرى . في أفواههن التراب : ليسد محل النوح في المتاء : أى المشقة والتمب ؛ قال النووى ، معناه أنك قاصر عما أمرت به ، ولم تخبره عليه الصلاة والسلام بأنك قاصر حتى يرسل غيرك ويستر يم من العناء .

١٤٥ - عند البيمة : أي لما بايمين على الإسلام .

٧٤٠ – حديث أُمِّ عَطِيَّةَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَلَيْنَا لَهُ اللَّهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَالمَا اللهِ مَا ال

أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: ٦٠ ـ سورة الممتحنة : ٣ ـ باب إذا جاءك المؤمنات يبايمنك.

أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كتابِ الجنائز : ٣٠ \_ بآب اتباع النساء الجنائز .

### (١٢) باب في غسل الميت

٤٤٥ - حديث أُمِّ عَطِيَّة الأَنْصَارِيَّة وَلِيْنِي . قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَّة وَلَيْنَا تُو وَلَيْنَا أَوْ خَسْاً أَوْ أَمْ مَنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْنَا وَلَا اللهِ عَيْنَا لَكَ، حِينَ تُوفَقِينَ وُفَيِّينَ وُفَقِينَ وَلِكَ، إِنْ رَأَيْنَا وَلَى اللهِ عَيْنَا وَلَى اللهِ عَلَيْنَا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغَتُنَّ فَلَا فِرَةً كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغَتُنَّ فَلَا فِرَةً كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغَتُنَّ فَلَا إِنَّامَ » .
 عَلَمَا آذَنَاهُ ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ : « أَشْعِرْ نَهَا إِيَّاهُ » تَعْدِنِي إِزَارَهُ .

أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٨ \_ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر .

النياحة : رفع الصوت على الميت بالندب ، وهو عد محاسنه ، كواكهفاه ! واجبلاه .
 أسمدتنى فلانة ، أى قامت معى فى نياحة على ميت لى تواسينى . أجزيها : أى بالإسماد .

٥٤٣ - نهينا عن اتباع الجنائز: نهى لا تحريم، بدل ل قوله الآتى: ولم يعزم علينا: أى نهيا
 غير متحتم، فكائمها قالت كره لذا اتباع الجنائز من غير تحريم، وهذا قول الجهور.

986 — وسدر: السِّدْرة شجرة النبق والجمع سِدَر، ثم يجمع على سدرات فهو جمع الجمع ؛ وتجمع السدرة أيضاً على سِدْرات حملاً على لفظ الواحد ؛ قال ابن السراج وقد يقولون سدر ويريدون الأقل ؛ لقلة استمالهم التاء في هذا الباب ؛ وإذا أطلق السدر في الفسل فالمراد الورق المطحون ، قال الحجة في التفسير والسدر نوعان أحدها ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الفسل وثمرته طيبة ، والآخر ينبت في البر ولاينتفع بورقه في الفسل وثمرته عفصة . كافور : هو كم "النخل ؛ لأنه يستر ما في جوفه ، وقال ابن فارس : الكافور كم "العنب قبل أن ينور . فآذنني : أي أعلمنني . حقوه : أي إزاره والحقو في الأصل معقد الإزار فسمى به مايشد على الحقو توسعاً . أشعرتها إياه : أي اجملنه شعارها أي ثوبها الذي يلي جسدها .

٥٤٥ - حديث أُمِّ عَطِيَّة الأَنْصَارِيَّةِ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْمَا رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَةِ وَلَيْنَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْمَا رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَةٍ وَلَيْنَ وَنَحْنُ نَمْسِلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : « اغْسِلْنَهَا أَوْ خَسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَنَحْنُ نَمْسِلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : « اغْسِلْنَهَ إِلَيْنَا وَرَغْنَا آذَنَاهُ . فَأَاتَقَ إِلَيْنَا وَحَمْلُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَلَذِنَّ فَلَذِنَّ فِي » . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ . فَأَاتَقَ إِلَيْنَا يَحَوْهُ فَقَالَ : « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ » .

فَقَالَ أَيُّوبُ (أَحَد الرواة) : وَحَدَّ تَدْنِي حَفْصَةُ بِمِيْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةً بِمِيْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : حَفْصَةً ﴿ اغْسِلْنَهَا وَتُرًا ﴾ وَكَانَ فِيهِ ﴿ ثَلَامًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ﴾ وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ﴾ وَكَانَ فِيهِ ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ : وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةً قُرُونِ .

أخرجه البخارى في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : \_ باب ما يستجب أن ينسل وترا .

٣١٥ - حديث أُمِّ عَطِيَّة وَلَيْنَ ، قَالَتْ : لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْنَ ، قَالَ لَنَا ، وَنَحْنُ نَفْسِلُهَا : « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا » .

أخرجه البخارى في : ٣٣ \_ كتاب الجنائز : ١١ \_ باب مواضع الوضوء من الميت .

### (١٣) باب في كفن الميت

٥٤٧ – حديث خَبَّابِ وَلِيْنَهِ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ نَلْتَمْسُ وَجْهَ اللهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُهِ شَبْئًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ مُميْرٍ ؛ فَوَقَعَ أَجْرُهِ شَبْئًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ مُميْرٍ ؛

٥٤٧ — فوقع أجرنا على الله : أى وجب أجرنا على الله وجوبا شرعيا أى بما وجب بوعده الصادق ،
 لاعقليًّا ؟ إذ لا يجب على الله شيء . من أجره : أى من الننائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح.

وَمِنَّا مَنْ أَيْنَمَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ ، فَهُو َ يَهْدِبُهَا . قُتِيلَ يَوْمَ أُحُدِ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُـكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَ نَا النَّبِيُّ عَلَيْكِيْةٍ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْمَـٰلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ .

أخرجه البخارى فى : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٢٨ ـ باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يورى رأسه أو قدميه غطى رأسه .

٨٤٥ – حديث عَائِشَةَ وَعَلَيْنَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيْنَ كُمُّنَ فِي مَلَاثَة أَثُوَابِ يَمَا نِيَةٍ بِيضٍ سَحُو لِيَّةٍ مِنْ كُرْسُف ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَيصٌ وَلَا عِمَامَةُ . أخرجه البخارى ف : ٢٣ - كتاب الجنائز : ١٩ - باب الثياب البيض للكفن .

#### (١٤) باب في تسجية الميت

٩٤٥ - حديث عَائِشَةَ وَلَيْنَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْنَاتَةٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَاتُهُ حِينَ تُولِّقَ 
 سُحُبِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ .

أخرجه البخاري في : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ١٨ ـ باب البرود والحبرة والشملة .

## (١٦) باب الإسراع بالجنازة

• ٥٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَنْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةِ ، قَالَ : « أَسْرِءُوا بِالْجِنَازَةِ ،

= أينمت: أى أدركت ونضجت . يهدبها: أى يجنيها ، وعبر بالمضارع ليفيد استمرار الحال الماضية والجملة والآتية استحضاراً له فى مشاهدة السامع . قتل يوم أحد: أى مصمب ، قتله عبد الله بن قميئة ، والجملة استئنافية من الإذخر: نبت حجازى طيب الرائحة .

٥٤٨ – يمـانية: منسوبة إلى البين . سحولية: نسبة إلى السحول وهو القصّار لأنه يسحلها أى ينسلها ؟ أو إلى سحول: قرية بالبين . من كرسف: أى قطن .

منجًى : غُطِّى . البُرد : ترب عطط . حبرة : الحبير من البرود ماكان موشيا مخططا ، يقال : برد حبير وبرد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة ، وهو برد يمان ، والجمع حبر وحبرات .
 ما بالجنازة : بالكسر والفتح : الميت بسريره ، وقيل بالكسر : السرير ، وبالفتح : الميت .

ُ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً خَفِيرٌ تُقَدِّمُونَهَا ، وَ إِنْ كَكُ سِوَى ذَلِكَ ، فَشَرَّ تَضَمُونَهُ عَنْ رِقاَ بِكُمْ » . أخرجه البخارى في : ٢٣ ـ كتاب الجنازة : ٥٧ ـ باب السرعة الجنازة .

#### (١٧) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

١٥٥ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ مَا اللهِ عَالَ اللهِ عَلَيْكِيْةِ : « مَنْ شَهِدَ الجُنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى اللهِ عَلَيْكِيْةِ : « مَنْ شَهِدَ الجُنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ »، قِيلَ: وَمَا الْقيرَاطَانِ ؟ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ »، قِيلَ: وَمَا الْقيرَاطَانِ ؟ قَلَى اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى

أخرجه البخاري في : ٣٣ \_ كتاب الجنائز : ٥٩ \_ باب من انتظر حتى تدفن .

٢٥٥ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَ ابْنُ مُمَرَ، أَنَّ أَباً هُرَيْرَةَ وَلَيْ يَقُولُ:
 مَنْ تَبِعَ جَنَارَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، فَصَدَّفَتْ، يَمْنِي عَائِشَةَ أَبا هُرَيْرَةَ ؛ وَقَالَتْ: تَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ يَقُولُهُ ؛ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلِيْنَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ .
 فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ .

أخرجه البخاري في : ١٣ \_ كتاب الجنائز : ٥٨ \_ باب فضل اتباع الجنائز .

## (٢٠) باب فيمن يثني عليه خير أو شر من المو بي

٥٥٣ – حديث أَنَسِ بنِ مَالِكِ وَلَيْنَ ، قَالَ : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَنْنَوْا عَلَيْماً خَدِيرًا ، فَقَالَ : « وَجَبَتْ » . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْظِيْ : « وَجَبَتْ » ثُمَّ مَرُّوا إِلَّخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْها شَرًّا ، فَقَالَ : « وَجَبَتْ » . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ الْهُ الْجُنَّةُ ، فَقَالَ عَمَرُ بْنُ الخُطَّابِ وَلِيْنَ ، مَاوَجَبَتْ الْ قَالَ: « هَذَا أَنْذَتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَا اللهِ فِي الْأَرْضِ » . وَهَذَا أَنْذَتُمْ شُهَدَا إِللهِ فِي الْأَرْضِ » . أخرجه البخارى فى : ٣٣ ـ كتاب الجنائز : ٨٦ ـ باب ثناء الناس على الميت .

٥٥٣ — فأثنوا عليها شرا: استمهال الثناء في الشر لغة شاذة ، لكنه استعمل هنا للمشاكلة لقوله فأثنوا عليها خيراً. وجبت: المراد بالوجوب الثبوت ، أو هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب ، والأصل أنه لا يجب على الله شيء ، بل الثواب فضله والعقاب عدله ؛ لا يسأل عما يفعل .

# (۲۱) باب ما جاء فی مستریح ومستراح منه

308 - حدَيث أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْنِهِ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةِ فَقَالَ: « مُسْتَرِيحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ا مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ : « الْمَبْدُ الْهُوْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْمَبْدُ الْفَاجِرُ قَالَ : « الْمَبْدُ الْهُوْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْمَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْمِبَادُ وَالْبَلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ » .

أخرجه البخاري في : ٨١ ـ كـةاب الرقاق : ٤٢ ـ باب سكرات الموت .

## (٢٢) باب في التكبير على الجنازة

٥٥٥ – حديث أَبِي هُرَبْرَةَ رَجْتِي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّالِيَّةِ نَمَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بَهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَمًا .

أخرجه البخاري في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٤ \_ باب الرجل ينمي إلى أهل الميت بنفسه .

٥٦ – حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِي ، قَالَ: نَمَى لَنَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَلِيْنِ النَّجَاشِيَّ، صَاحِبَ الخُبَشَةِ ، الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ » .

أخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٦١ ـ باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد .

٥٥٧ – حديث جَابِر وَ وَهِي ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيَّالِيَّهِ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَرَّبَرَ أَرْبَعًا. أَذْبَعًا. أُخرجه البخارى في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٦٥ ـ باب التيكبير على الجنازة أربعاً .

٥٥٤ – مستريح ومستراح منه : يقال أراح الرجل واستراح : إذا رجمت إليه نفسه بعد الإعياء ، والواو في قوله ومستراح بمعنى أو ، فهمي تنويعية ، إى لا يخلو ابن آدم عن هذين المنيين ، فلا يختص بصاحب الجنازة . نصب الدنيا : تعمها ومشقمها .

٥٥٥ — نعى النجاشي : أخبر بموته . فصف بهم : صف هنا لازم ، والباع في بهم بمعنى مع ، أى صف معهم .

٥٥٨ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْهِ ، قَالَ النَّبِي مُوْلِيَّا النَّبِي مُولِيَّا : قَالَ النَّبِي مُولِيَّا : « قَدْ تُولِيِّ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِح مِنَ الخَبَشِ ، فَهَـلُمَ ا فَصَلُوا عَلَيْهِ » . قَالَ : فَصَفَفْهُمَا، فَصَلَّى النَّبِي مُولِيَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، وَاَلَ : فَصَفَفْهُمَا، فَصَلَّى النَّبِي مُولِيَّا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَي

أخرجه البخاري في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٥٥ \_ باب الصفوف على الجنازة .

#### (٢٣) باب الصلاة على القبر

٥٥٩ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ. عَنْ سُكَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ. قَالَ: سَمِمْتُ الشَّمْبِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَ نِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْكِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَ

أخرجه البخارى فى: ١٠ ـ كتاب الأذان : ١٦١ ـ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الفسل والطهور وحضورهم الجماعة .

• ٥٦٠ حديث أبي هُرَيْرَةَ وظي ، أَنَّ أَسُورَدَ ، رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً ، كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعَلَى النَّبِي هُرَيْرَةَ وَلِكَ الْإِنْسِانَ؟ هَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْم

٥٥٨ — الحبش : الحبش والحَبَشة والأحبُش : جنس من السودان . فهلم : أى تمالوا .

٠٠٩ – منبوذ: أي قبر منفرد في ناحية عن القبور.

٥٦٠ - يقم السجد : يكنسه . ذات يــوم : من إضافة المسمى إلى اسمه ، أو لفظة ذات مقحمة.
 أفلا آذنتمونى : أى أعلمتمونى .

#### (٢٤) بأب القيام للجنازة

٥٦١ – حديث عَامِرِ بْنِ رَبِيمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَ يُـنَّمُ الْجِنَازَةَ وَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفًا كُمْ ﴾ .

أخرجه البخاري في : ٢٣ \_ كتاب الجنائر : ٤٧ \_ باب القيام للجنازة .

٣٦٥ - حديث عَامِرِ بْنِ رَبِيمَةَ وَلَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيلِيْنِي ، قَالَ : « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ وَجَنَازَةً ، قَالٍ : « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ جَنَازَةً ، قَالٍ نَهُ كَلُفُهُ ؟ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ جَنَازَةً ، قَالٍ نَهُ كَلُفُهُ ؟ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفُهُ اللهِ تَعَلَّفُهُ ؟ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ

أخرجه البخاري في : ٢٣ \_ كتاب الجنائز : ٤٨ \_ باب متى يقمد إذا قام للجنازة .

٣٦٥ – حديث أبي سَمِيَدِ الْخُدْرِيِّ وَلَيْنِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِيْهِ ، قَالَ : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجُنْارَةَ فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِمَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ » .

أخرجه البخارى فى : ٢٣ ـ كتاب الجنائر : ٤٩ ـ باب من تبع جنازة فلا يقمد حتى تُوضع عن مناكب الرجال ، فإن قمد أمر بالقيام .

378 — حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْنَا ، قَالَ: مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةُ ، فَقَامَلَهَا النَّبِيُ عَلِيْلِيْنَ، وَقَامُنَا بِهِ ، فَقَلْمُنَا بِهِ ، فَقَلْمُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيِّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمَ الجُنَازَةَ فَقُومُوا». وَقُمْنَا بِهِ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمَ الجُنَازَةَ فَقُومُوا». أخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٥٠ ـ باب من قام لجنازة بهودي .

٥٦٥ – حديث سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ . عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْـ لَى،

٥٦١ - تخلفكم : أى تترككم وراءها ، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز ، لأن المراد حاملها .
 ٥٦٢ - حتى يخلفها أو تخلفه : شك من الراوى، أى حتى يخلف الرجل الجنازة أو تخلف الحجنازة لرجل .

 قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ قَاعِدَ بْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُ وَا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةِ فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَىْ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ ؛ فَقَالًا : إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ مَرَّتْ بِهِ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَىْ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ ؛ فَقَالًا : إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ مَرَّتْ بِهِ خَنَازَةٌ يَهُودِيًّ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَتْ نَفْسًا ! » . جَنَازَةٌ يَهُودِيًّ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَتْ نَفْسًا ! » . أخرجه البخارى فى : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٥٠ ـ باب من قام لجنازة بهودى .

(٢٧) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه

٥٦٦ – حديث مَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ وَلَيْ ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَيَ الْمَرَأَةِ مَا اللَّهِ عَلَيْ الْمَرَأَةِ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَالَهُ الْمَرَأَةِ مَا اللَّهِ عَلَيْهَا ، وَسَطَمَا .

أخرجه البخاري في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٦٣ ـ باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها .

<sup>=</sup> القادسية: مدينة صغيرة ذات نخل ومياه بينها وبين السكوفة مرحلتان ، أو خسة عشر فرسخا . من أهل الأرض : أى من أهل الذبة : تفسير لأهل الأرض ، أى من أهل الجزية المُقَرّ بن بأرضهم ، لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج. أليست نفساً : فالقيام لها لأجل صعوبة الموت و تذكره لا لذات الميت .

٥٦٥ - فى نناسها : فى هنا للتمليل ، كما فى قوله عليه الصلاة والسلام « إن امرأة دخلت الذار فى
 هرة » . وسطها : أى محاذياً لوسطها .

# ١٢ - كتاب الن كاة

٥٦٧ – حديث أبي سَمِيد وللنه ، قال : قال النَّبِي ْ وَلَيْلِيْهِ : « لَيْسَ فِيَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ » . أَوَاقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ». أَوَاقِ صَدَقَةٌ » . أَخْرِجَهُ البخارى في : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٤ ـ باب ما أدى ذكاته فليس بكنز .

# (٢) باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه

٨٦٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ ولي اللهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِلَيْهُ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْـلِمِ فِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةُ » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٤٥ \_ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة .

### (٣) باب في تقديم الزكاة ومنعها

٥٦٩ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَهِ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاتِهِ بِالصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ : منعَ ابْنُ جَمِيلِ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ فَقَالَ النَّبَى عَيْنِاتِهِ :

970 — ليس في دون خمس ذود صدقة: الذود من الإبل: الثلاثة إلى العشرة ، لا واحد له من لفظه ، وأضاف وليس فيا دون خمس ذود صدقة: الذود من الإبل: الثلاثة إلى العشرة ، لا واحد له من لفظه ، وأضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث ، وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع وقال في القاموس: وهو واحد وجمع أوجمع لا واحد له ، أو واحد جمعه أذواد . وليس فيا دون خمس أوسق صدقة : أوسق من تمر أو حب ، والأوسق جمع وَسق ، وهو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد رطل وثلث بالبغدادى ، ورطل بغداد على الأظهر مائة وتمانية وعشرون درها وأربعة أسباع درهم .

اليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة المراد بالفرس اسم الجنس، وإلا فالواحدة لاخلاف أنه لا زكاة فيها ؟ نعم إذا كانت الخيل للتجارة فتجب فيها الزكاة بالإجماع ، وعبده أى غلامه .

« مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِهُ، فَإِنَّـكُمْ نَظْلَمُونَ خَالِدًا ، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّابِ ، فَمَمْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيلِهِ ، فَهْى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَمَهَا » .

أخرجه البخارى في : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٤٩ ـ باب قول الله تمالى ـ وفي الرقاب ـ . (٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشمير

• ٧٠ - حديث ابن مُحمر وظيم ، أنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا فَهُ وَرَضَ زَكَاةَ الْهُطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَمِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرِ أَوْ أَنْدَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ . تَمْر ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَمِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَر أَوْ أَنْدَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ . أَمْر النَّبِي عَيَالِيّهِ مِنَ السلمين . أخرجه البخارى فى : ٢٤ - كتاب الزكاة : ١٧ - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين . مَنْ حَمْل اللهِ بَنْ عَمَل اللهِ بَنْ عَمَل اللهِ بَنْ عَمَل اللهِ بَنْ عَمَل اللهِ وَلَيْنَ فَي وَلَى اللهِ مَا عَالَى اللهِ مَنْ حَمْل اللهِ مَنْ حَمْل اللهِ مَنْ حَمْل اللهِ مَنْ حَمْل اللهِ وَلَيْنَ مِنْ حَمْلَةٍ . مَنْ عَمْل اللهُ عَمْل اللهِ عَلْم اللهِ مَنْ حَمْل اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلْم اللهِ عَمْل اللهِ عَلْم اللهِ اللهِ عَلْم اللهِ اللهِ اللهِ عَلْم الله اللهِ اللهِ عَلْم اللهِ اللهِ اللهِ عَلْم اللهُ عَلْم اللهِ اللهِ عَلْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْم اللهُ اللهُ عَلْم اللهُ اللهُ عَلْم اللهُ الله

= ما ينقم: أى ما يكره وينكره ، ومعنى الحديث إنه ليس ثم شيء ينقم ابن جميل فلا موجب للمنع ، وهذا مما تقصد العرب في مثله تأكيد النفي والمبالغة فيه بإثبات شيء وذلك الشيء لا يقتضى إثباته فهو منتف أبدا ، ويسمى مثل ذلك عند البيانيين تأكيد المدح بما يشبه الذم وبالمكس ؛ فمن الأول قول الشاعر: ولاعيب فيهم غيران سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

ومن الثانى هذا الحديث وشبهه ،أى ماينبنى لا بن جميل أن ينقم شيئًا إلا هذا ،وهذا لا يؤجب له أن ينقم شيئًا ، فليس ثم شيء ينقمه ، فينبنى أن يعطى مما أعطاه الله ولا يكفر بأنعمه . فإنكم تظلمون خالدًا : عبر بالظاهر دون أن يقول تظلمونه ، بالضمير على الأصل ، تفخيا لشأنه و تعظيا لأمره ، والمهنى تظلمونه بطلبكم منه زكاة ماعنده . قد احتبس : أى وقف قبل الحول . أدراعه جمع درع ؛ وهو الزردية . وأعقده : جمع عبد وهو ما يعده الرجل من السلاح والدواب و آلات الحرب . في سبيل الله: أى فلا زكاة عليه فيها فهى عليه صدقة ومثلها معها : أولى الأقوال بالمسياب ما قيل في معنى هذا ، إن الصدقة المطلوبة منه هي عليه صدقة ثابتة سيتصدق بها وقوله ومثلها معها ، أى ويضيف إليها مثلها كرمًا منه ، فيكون الذي علي الذمه بتضميف صدقته ليكون ذلك أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفي للذنب عنه .

٥٧١ – عدله: العِدْل: الذي يمادل في الوزن والقدر ، عَدْله بالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه ، ومنهقوله تمالى \_ أو عدل ذلك صياما \_ وهومصدر في الأصل، يقال عدلت هذا بهذا عدلا، من باب ضرب: إذا جملته مثله قائمًا مقامه، قال تمالى \_ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون \_ مدين: تثنية مدّ، وهو ربع الصاع.

٥٧٢ – حديث أبي سَعِيد الخُدْرِيِّ وَلَيْنِهِ ، قَالَ: كُنَّا نُحْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَمَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبيبٍ . طَمَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَامٍ . أَوْ صَاعًا مِنْ طَمَامٍ . أَوْ صَاعًا مِنْ طَمَامٍ . أَخْرِجِهِ البخارِي فِي : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٧٣ ـ باب صدقة الفطر صاعًا من طمام .

٥٧٣ – حديث أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَلَيْكَ ، قَالَ : كُنَّا نُمْطِيَهِا ، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ وَلِيَّكِلِيْهِ ، قَالَ : كُنَّا نُمْطِيَهِا ، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ وَلِيَّكِلِيْهِ ، صَاعًا مِنْ طَمَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . فَامَّا جَاءِ مُمَاوِيَةُ وَجَاءِتِ السَّمْرُاءِ ، قَالَ : أَرَى مُدَّا مِنْ هٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ .

أخرجه البخاري في : ٧٤ \_ كتاب الزكاة : ٧٥ \_ باب صاع من زبيب .

## (٦) باب إِثممانع الزكاة

٥٧٤ — حديث أبي هُرَيْرَة وظي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَظِينَهُ ، قَالَ : « الخَيْلُ لِثَلَاثَة : لِرَجُلِ أَجْرَ ، وَ لِرَجُلِ سِنْرَ ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ . فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ وَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرُدْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ؛

٥٧٢ — صاعاً من طمام: هو البُرّ ، والبر أعلى ماكانوا يقتاتونه فى الحضر والسفر ، فلولا أنه أراد بالطمام البر لذكره عند التفصيل. أو صاعاً من أقط: الأقط لبن جامد فيه زبدة ، فإن أفسد الملح جوهره لم يجز ، وإن ظهر عليه ولم يفسده وجب بلوغ خالصه صاعاً .

٥٧٣ – كنا نعطيها: أى زكاة الفطر . وجاءت السمراء: أى كثرت الحنطة الشامية ورخصت . أرّى: أى أظن . من هذا: أى الحب أو القمح . يعدل مدين : أى من سائر الحبوب .

٥٧٤ — فرجل ربطها: للجهاد في سبيل الله عز وجـــل. فأطال: في الحبل الذي ربطها به حتى تسرح للرعى. مرج: موضع كلاً. فما أصابت: أي أكلت وشربت ومشت. طيكها: حبلها: المربوطة فيه. فاستنت: عَدَتُ بمرح ونشاط. شرفا أو شرفين: شوطا أو شوطين، فبعدت عـــن الموضع الذي ربطها صاحبها فيه ترعي، ورعت في غيره. وآثارها: في الأرض بحوافرها عند خطواتها.

وَرَجُلْ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهْىَ وِزْرٌ عَلَى ذَٰلِكَ » .
وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَالِيَّةِ عَنِ الْخُمُرِ ، فَقَالَ : « مَا أُنْزِلَ عَلَى ّ فِيهَا إِلَّاهِذِهِ الْآيَةُ الْجُامِرَةُ الْجُامِرَةُ الْفَاذَّةُ \_ فَمَنْ يَمْدَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \_ » . الْفَاذَّةُ \_ فَمَنْ يَمْدَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \_ » . الفاذَّةُ \_ فَمَنْ يَمْدَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \_ » . الفاذَّةُ لَخرجه البخارى فى : ٥٦ \_ كتاب الجهاد والسير : ٤٨ \_ باب الخيل لئلائة .

#### (A) باب تنليظ عقوبة من لايؤدى الزكاة

٥٧٥ – حديث أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ ، فِي ظِلِّ الْكَهْبَةِ : « هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَهْبَةِ » قُلْتُ : مَا شَأْنِي ؟ « هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَهْبَةِ » قُلْتُ : مَا شَأْنِي ؟ أَبُرَى فِيَّ شَيْءٍ ؟ مَا شَأْنِي ؟ كَفِلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ ، فَمَا اسْتَطَهْتُ أَنْ أَسْكُت ، وَتَمَشَّانِي مَا شَاءِ الله ، فَقُلْتُ : مَنْ هُ ؟ إِلَّى إَنْ أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: «الْأَكْثَرُونَ وَرَبِّ اللهِ ! قَالَ: «الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا ! إِلَّا مَنْ قَالَ هَٰكَذَا وَهَٰكَذَا وَهَٰكَذَا » .

أُخْرِجِهِ البخارى في : ٨٣ \_ كتاب الإيمان والنذور ٨ \_ باب كيف كانت يمين النبي عَلَيْكِمْ .

٧٦ - حديث أَيِي ذَرِّ وَالَّذِي لَا إِلٰهُ غَيْرُهُ » أَوْ كَمَا حَلَفَ « مَا مِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِلِنَ أَوْ بَقَرْ » أَوْ كَمَا حَلَفَ « مَا مِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِلِنَ أَوْ بَقَرْ » أَوْ كَمَا حَلَفَ « مَا مِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِلِنَ أَوْ بَقَرْ » أَوْ كَمَا حَلَفَ « مَا مِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِلِنَ أَوْ بَقَرْ اللَّهُ أَوْ فَهَا فَهَا فَهَا هُوَ أَوْ فَا فَهَا فَهَا وَ فَا مَا مَنْ لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَّا أَتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوَّهُ بِأَخْفَا فَهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كَمَّا مَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ » . وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كَمَّا مَا كَانَ النَّاسِ » . اخرجه البخارى فى : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٣٣ \_ باب زكاة البقر .

<sup>=</sup> ونواء: أى عداوة. وزر: إثم. عن الحمر: أى عن صدقتها. الفاذة: القلبلة المثل، المنفردة في معناها. ٥٧٥ – إليه إلى النبي عَلِيقَهُ . ما شأنى: ماحالى أثرى في شيء: أيظـــن في نفسى شيء يوجب الأخسرية. تغشانى: تغشاه الأمر، أى تفطاه. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا: أى إلا من أنفق ماله أماماً ويميناً وشمالا على المستحقين، فعبر عن الفعل بالقول.

٥٧٦ – لا يؤدى حقها : أى زكاتها . بأخفافها : جمع خف . كاما جازت : أى مرت . حتى ُيقضى بين الناس : إلى أن يفرغ الحساب .

#### (٩) باب الترغيب في الصدقة

٧٧٥ - حديث أَيْ ذَرِّ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ قَلِيْ إِنَّ الْمَدِينَةِ عِشَاء، اسْتَقْبَكُنَا أُحُدُ ؛ قَقَالَ: ﴿ يَا أَبَا ذَرِّا مَا أُحِبْ أَنَّ أَحُدًا لِي ذَهَبًا، يَأْ تِي عَلَى ّ لَيْ لَهُ أَوْ مَلَاثُ عَنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عَبَادِاللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَ مَمْ دَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اقَالَ : ﴿ يَا أَبَا ذَرِّا ﴾ قُلْتُ لَبَيْنَكُ وَسَمْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اقالَ : ﴿ الْأَكْرُونَ ثُمُّ اللّهِ اقَلْلَ لِي : ﴿ مَكَانَكَ ، ﴿ الْأَكْثَرُونَ ثُمُّ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخرجه البخاري في : ٧٩ كتاب الاستئذان : ٣ ـ باب من أجاب بابيك وسعديك

٥٧٨ – حديث أَيِي ذَرِّ وَلَيْكَ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْـلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ وَلَيْكَيْهُ يَمْشِى وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ مَمَهُ إِنْسَانٌ ؛ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِى مَمَهُ أَحَدٌ ، قَالَ : تَجْمَلْتُ أَمْشِى فِي ظِلِّ الْقَمَر ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ : « مَنْ هٰذَا ؟ » قُلْتُ : أَبُو ذَرِّ،

۷۷ - حرّة المدينة : أرض ذات حجارة سود . أُحُـد : جبل بالمدينة . ذهباً : نصب على التمييز . أرصده : أعِدُّه . إلا أن أقول به : أى أصرفه . في عباد الله : أى أنفقه عليهم . هـــكذا وهكذا وهكذا : يمينا وشمالاً وقداماً . الأكثرون أى مالاً . هم الأقلون : أى ثواباً . إلا من قال : صرف المال في عباده . عُرِض لرسول الله عَلِيَّة : أى ظهر عليه أو أصابه آفة . ققمت : أى فوقفت أو فأقمت موضعى .

جُمَلَنِي اللهُ فِدَاءِكَ ، قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ ! لَمَالَهُ » قَالَ : فَمَشَبْتُ مَمَهُ سَاءَةً ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَعِينُهُ وَشَمَالَهُ وَبَهْنَ يَدَيهُ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خُيْرًا » قَالَ : فَمَشَيْتُ مَمَهُ سَاءَةً ؛ فَقَالَ لِي : « الجْلِسْ هُهُنَا حَتَى أَرْجِعَ هُهُنَا » قَالَ : « فَقَالَ لِي : « الجْلِسْ هُهُنَا حَتَى أَرْجِعَ هُهُنَا » قَالَ : « فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ ، فَقَالَ لِي : « الجْلِسْ هُهُنَا حَتَى أَرْجِعَ هُهُنَا » قَالَ : « فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ ، فَقَالَ لِي : « الجْلِسْ هُهُنَا حَتَى أَرْجِعَ هُهُنَا » قَالَ : فَأَطَالَ اللّٰبثَ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِمْتُهُ وَهُو مُقْبِلْ ، وَهُو يَقُولُ : « وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِي » قَالَ : فَلَمَا جَاءِ بَمْ أَصْبُرْ حَتَى قُلْتُ وَهُو يَقُولُ : « وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِي » قَالَ : فَلَمَا جَاءِ بَمْ أَصْبُرْ حَتَى قُلْتُ وَهُو يَتُولُ : « وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِي » قَالَ : فَلَمَا جَاءِ بَمْ أَصْبُرْ حَتَى قُلْتُ إِلَيْكُ شَيْكُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِبُ لَكُ إِللهِ شَيْنَا دَخَلَ الجُنَّةِ ، قُلْتُ : يَا جُبْرِيلُ ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : يَا جُبْرِيلُ ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : يَا جُبْرِيلُ ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : نَمَ \* اقَالَ : نَمَ \* اقَالَ : نَمَ \* اقَالَ : نَمَ \* اقَالَ : فَمُ اللهُونَ . هَا السَّلَامُ اللهُونَ . هُ اللهُ اللهُونَ . هُ اللهُ الله

# (١٠) باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم

٥٧٩ – حديث أَبِي ذَرِّ. عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلَاٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلَا مِنْ قُرَيْشٍ، عَالَة وَجُلْ خَشِنُ الشَّمَرِ وَالثِّياَبِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَمَانِزِينَ بِخَاءَ رَجُلُ خَشِنُ الشَّمْرِ وَالثِّياَبِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَمَانِزِينَ بِي

<sup>=</sup> تمالهْ: بهاء السكت. إن المسكثرين: أى من المال. هم المقلون: أى من الأجر. خيراً: أى مالا. فنفح: أى أعطى. قاع: أرض مهلة مطمئنة انفرجت عنها الجبال. الحرّة: أرض ذات حجارة سود. يرجع: بردّ. عَرَض: ظهر.

٥٧٩ – ملاً : جماعة حتى قام : إى وقف . الـكانزين : الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون
 زكاتها . برضف : حجارة محماة . يحمى عليه : أى على الرضف .

نُغْضِ كَيَفِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَيَفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَازَلُ . ثُمَّ وَلَى عَفْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْ

أخرجه البخاري في : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٤ ـ باب ما أدى زكاته فليس بكنز .

### (١١) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف

٥٨٠ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِلَيْهِ ، قَالَ: « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْهِ عَنْ فَهُمَةً ، سَحَّا اللَّه عَلَيْكَ وَالنَّهَارَ » أَنْهِ عَنْ أَنْهُ عَنْ عَلَيْكَ » وَقَالَ: « يَدُ اللهِ مَلْأَى ، لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّا اللَّه لَ وَالنَّهَارَ » أَنْه عَا إِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ،
 وَقَالَ: أَرَأَ يُدَّمُ مَا أَنْفَقَ مُنْـ ذُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ،

<sup>=</sup> نغض كتفه : ويسمى الغضروف وهو العظم الرقيق على طرف الكتف أو هو أعلاه ، وأصل النغض الحركة ، فسمى به الشاخص من الكتف لأنه يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه. يتزلزل: أى يتحرك ويضطرب الرضف . سارية : أسطوانة . لا أرى : أى لا أظن . فنظرت إلى الشمس ما بقى من النهار أى فنظرت إلى الشمس أتمر في القدر الذي بقى من النهار وأنظر الذي بق منه ، فهي موصولة . وأنا أرى : أى فنظرت إلى الشمس أحد ذهبا : مثل ، إما اسم أن ، أو حال مقدمة على الخبر ، وذهبا تمييز .

<sup>•</sup> ٥٨٠ — يدالله ملأى : كناية عن خزائنه التي لا تنفد بالعطاء . لاينيضها : أى لاينقصها . سحاء : يقال سح يسح فهو ساح وهي سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها ، أى دائمة الصب والهطل بالعطاء ، ووصفها بالامتلاء لكثرة منافعها ؟ فجعلها كالمين التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتياح. أرأيتم : أى =

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيدِهِ الْمِيزَانَ يَخْفِضُ وَ يَرْفَعُ » .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ ـ كتاب التفسير: ١١ ـ سورة هود : ٢ ـ باب قوله ـ وكان عرشه الماء..

(١٣) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة

٥٨١ – حديث جَابِر ، قَالَ : بَلَغَ النَّبِيَّ مِيَّكِلِيَّهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصَحَا بِهِ أَعْنَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ غَيْرَهُ ، فَبَاعَهُ بِثَمَا نِمِائَةِ دِرْهَم ِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنَهِ إِلَيْهِ . أخرجه البخارى في : ٩٣ ـ كتاب الأحكام : ٣٢ ـ باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم .

# (۱٤) باب فضل النفقة والصدقة على الأفربين والزوج والأولاد والوالدين ولوكإنوا مشركين

٥٨٢ – حديث أَنَس ولا ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكُمَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالَا مِنْ نَخْلُ ، وَكَانَ أَحْبَ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاء ، وَكَانَت مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِد ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَاء فِيهَا طَيِّب ؛ قَالَ أَنَسْ : فَلَمَّا أُنْزِلَت هُلَدْهِ الْآيَة لَوْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَ قَالَ أَبُو طَلْحَة إِلَى رَسُولِ اللهِ مِيَّالِيَّة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيَّة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِيَّة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيَّة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيْ اللهِ عَلَيْلِيْ اللهِ عَلَيْلِيْقُ اللهِ عَلَيْلِيْ اللهِ عَلَيْلِيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيْقُ اللهِ عَلَيْلِيْ اللهِ عَلَيْلِيْقُ اللهِ عَلَيْلِيْ اللهِ عَلَيْلِيْقُ اللهِ عَلَيْلِيْ الله عَلَيْلَة عَلَى اللهِ عَلَيْلَة عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْلِيْ اللهِ عَلَيْلِيْقُ اللهِ عَلَيْلِيْهِ ، فَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْقُولُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْلُولُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلَةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُوا اللهِ عَلَيْلُوا اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْلُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِيْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْلُهِ عَلَيْلُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُهِ عَلَيْلِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>=</sup> أخبرونى . لم يغض : لم ينقص . وبيده الميزان : كهاية عن المدل بين الخلق. يخفض ويرفع: من باب مراعاة النظير ، أى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء ، ويوسع الرزق على من يشاء ويقتره على من يشاء . مماعاة النظير ، أى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء ، ويوسع الرزق على من يشاء ويقتره على من يشاء . مماكن للمنه الله ، وإنما باعده عليه لأنه لم يكن له مال غيره ، فلما رآه أنفق جميع ماله ، وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله .

۳۸۳ — بيرحاء: موضع قبليّ المسجد النبوى ، يعرف بقصر بنى جديلة . لن تنالوا البر: أى لن تبلغوا حقيقة البر ، الذى هو كمال الخير ، أو لن تنالوا البر الذى هو الرحمة والرضا والجنة . بمــا تحبون: أى من بعض ما تحبون من المال . أرجو برها وذخرها : أى أقدمها فأدخرها لأجدها =

ِ مَا رَسُولَ اللهِ ! حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْةٍ : « بَخْ ! ذَٰلِكَ مَالُ رَا بَحْ ، ذَٰلِكَ مَالُ رَا بَحْ ، ذَٰلِكَ مَالُ رَا بَحْ ، فَقَالَ ذَٰلِكَ مَالُ رَا بِحْ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَ إِنِّى أَرَى أَنْ تَجْمَلَهَا فِي الْأَقْرَ بِينَ » . فَقَالَ ذَٰلِكَ مَالُ رَا بِحْ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَ إِنِّى أَرْى أَنْ تَجْمَلَهَا فِي الْأَقْرَ بِينِ عَلَيْهِ . أَنْ عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارٍ بِهِ وَ بَنِي عَمِّهِ .

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة على الأقارب .

« وَلَوْ وَصَلْتِ بَمْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكُ » . « وَلَوْ وَصَلْتِ بَمْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكُ » .

أخرجه البخاري في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ١٦ ـ باب بمن يُبدأ بالهدية .

٥٨٤ — حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ وَسَيْهِ . قَالَتْ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ اللّهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : « نَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيًّ لَكُنَ » وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَتْ ، فَقَالَتْ ، لَمْ لِللّهِ ، سَلْ رَسُولَ اللهِ وَيَكِيلِهُ ، أَيَجْزِي عَنِي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكُ وَعَلَى أَيْنَا مِلْكُ مَعْوَلِيهُ ، فَقَالَتْ ، سَلِي أَنْت رَسُولَ اللهِ وَيَكِيلِهُ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى وَعَلَى أَيْنَا مِلْلُهُ وَعَلَيْهُ وَجَدْتُ الْمَرَأَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِي أَنْت رَسُولَ اللهِ وَيَكِيلُهُ وَجَدْتُ الْمَرَأَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِي أَنْت رَسُولَ اللهِ وَيَكِيلُهُ وَجَدْتُ الْمَرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، عَاجَتُهَا مِنْلُ عَاجَتِي ؛ فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالْ ، فَقَالَ : سَلِي النّبِي وَقِيلِيهُ وَجَدْرِي ؟ وَقُلْنَا بِلَالْ ، فَقَالَ : سَلِي النّبِي وَقِيلِيهُ وَجَدْرِي ؟ وَقُلْنَا ؛ لَكُنْ أَنْفَقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْنَامِ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا ؛ لَا اللّهِ عَلَيْكُ وَالْتَهُ وَلَيْتُ فِي اللّهُ وَقُلْنَا ؛ سَلِي النّبِي وَقِيلِيهُ وَ أَيْمَ اللّهُ مُ وَقُلْنَا : « وَمَنْ هُمَا ؟ » قَالَ : زَيْنَبُ مُ قَالَ : « أَيْ أَلْنَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ الْنَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا ؟ » قَالَ : زَيْنَتُ مُ اللّهُ مَا أَنْ اللهِ وَالْمِولِ وَالْابِتَامُ فَى الْحَرِمُ وَالْمُ الْقَوْمَ وَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى الرّوجِ وَالْابِتَامُ فَى الْحَرِمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْوَحِ وَالْابِتَامُ فَى الْحَرِمُ وَالْمُ اللّهُ مِنْ الْحَدَو وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْوَجِ وَالْابِتَامُ فَى الْحَرْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْوَالِمُ وَالْمُولِ وَالْعَرَامُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ الْمُولِ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>=</sup> بخ : كلة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح . رابح : أى ذو ربح ،كلابن وتامر ، أى يربح صاحبه في الآخرة ، أو مال مربوح ، فاعل بمعنى مفعول .

٥٨٤ — أيجزى : أى هل يكنى . لا تخبر بنا: أى لا تمين اسمنا، بل قل تسألك امرأنان.أى الزيانب أى زينب منهن ، فمر ف باللام مع كونه علما ، لمّا نـكِّر حتى جُمِع . نعم: أى يجزى عنها. أجر القرابة: أى صلة الرحم . وأجر الصدقة : أى ثوابها .

أخرجه البخارى في : ٦٩ \_ كتاب النفقات : ١٤ \_ باب وعلى الوارث مثل ذلك .

٥٨٦ – حديث أبي مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ ، وَهُوَ يَحْنَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » .

أخرجه البخاري في : ٦٩ \_ كتاب النفقات : ١ \_ باب في فضل النفقة على الأهل.

٥٨٧ – حديث أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَلَيْكَ ، قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَى ۖ أُمِّى وَهُىَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، قَلْتُ ، وَهُى رَاغِبَةٌ : أَفَأْصِلُ أُمِّى ؟ فَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ ، قُلْتُ ، وَهُى رَاغِبَةٌ : أَفَأْصِلُ أُمِّى ؟ قَالَتَ ، وَهُى رَاغِبَةٌ : أَفَأْصِلُ أُمِّى ؟ قَالَتَ ، وَهُى رَاغِبَةٌ : أَفَأْصِلُ أُمِّى ؟ قَالَتَ ، وَهُى رَاغِبَةٌ . أَفَأْصِلُ أُمِّى ؟ قَالَ : « نَمَ \* اصِلِي أُمَّكِ » .

أخرجه البخارى في : ٥١ \_ كتاب الأذان : ٢٩ \_ باب الهدية للمشركين .

(١٥) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه

٥٨٨ - حديث عَائِشَة وَ وَ اللَّهِ مَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ وَ اللَّهِ : إِنَّ أَمِّى افْتُلْتِتْ نَفْسُما ، وَأَظُنُّما لَوْ تَدَكَ عَنْما ؟ قَالَ : « لَعَمْ ! » .
 وَأَظُنُّما لَوْ تَدَكَ عَنْما ؟ قَالَ : « لَعَمْ ! » .
 أخرجه البخارى في : ٢٣ ـ كتاب الجنائز : ٩٥ ـ باب موت الفجأة البنتة .

٥٨٥ – هكذا وهكذا: أي محتاجين . إنماهم بني : أي أولادي منه .

ما أمربه . كانت له صدقة : أى كالصدقة فى الثواب .

٨٨٥ - افتلتت: أي ماتت فلتة أي فجأة .

# (١٦) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من الممروف

٥٨٩ - حديث أبي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ وَلِيَّالِيَّةِ : « عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ » قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: « فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ » قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْلاً : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : « فَيَمَا أُمُرُ أَوْلاً : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : « فَيَمَا أُمُرُ وَفَ عَنْ الشَّرِّ فَإِنْ لَمْ وَلَا : فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ » . وَالَ : « بِالْمَمْرُوفِ » قَالَ : فَإِنْ لَمْ وَالْ : فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ » .

أخرجه البخاري في : ٧٨ \_ كتاب الأدب : ٣٣ \_ باب كل معروف صدقة .

• • • • حديث أبي هُرَيْرَةَ وَحَقَّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِهُ : « كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ؛ يَمْدِلُ بَيْنَ اثْنَـيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِينُ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، وَالْمَكَ الْفَيْهِ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَالْمَكَ لِمَهُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَالْمَكَ لِمَهُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » . وَكُلُ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » . اخرجه البخارى فى : ٥٦ ـ كتاب الجهاد : ١٢٨ ـ باب من أخذ بالكاب ونحوه .

٥٨٩ – الملهوف: أى المظلوم المستغيث ، يقال لهف الرجل إذا ظلم ، أو المحزون المـكروب .

<sup>•</sup> ٥٩٠ – كل سلاى : الأنملة من أنامل الأصابع ، أو كل عظم مجوّف من صفار العظام ؛ والمهى : على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى شكراً له بأن جعل لعظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط، وخصت بالذكر لما فى التصرف بها من دقائق الصناعات التى اختص بها الآدى . يعدل بين اثنين صدقة : أى يصلح بالمدل ، وهو مبتدأ تقديره أن يعدل ، مثل قــوله تسمع بالمعيدى خير من أن تراه . يميط : أى يزيل .

#### (١٧) باب في المنفق والمسك

١٩٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْنِهِ، قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْهِبَادِ فِيهِ إِلَّا مَلَكَمَانَ يَنْزِلَانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ؛ وَيَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا » .

أخرجه البخارى في: ٢٤\_كتاب الزكاة: ٢٧\_باب قول الله تمالى\_فأما من أعطى وانتي وصدق بالحسني\_

# (١٨) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها

٣٩٢ – حديث حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِلَيْكِلَةِ يَقُولُ : « نَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْ نِي عَلَيْكُمْ ۚ زَمَانُ يَهْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا ، يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِنْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٩ باب الصدقة قبل الرد .

٣٩٥ – حديث أبي مُوسَى وَ وَقِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ وَقِيْلِيْ وَ النَّانِ وَمَانَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ يَطُوفُ الرَّجُلُ الرَّبُعُونَ المُرَأَةُ كَالُذُنَ بِهِ ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٩ \_ باب الصدقة قبل الرد .

٥٩٤ – حديث أَيِي هُرَيْرَةَ وليُّنهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِئُ وَلِيُّكِيِّنُو : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ

۱۹۰ — ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان: ما بممنى ليس، ويوم اسمه ومن زائدة، ويصبح العباد: صفة يوم. وملكان مستثنى من محذوف هو خبر ما؛ أى ليس يوم موصوف بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان، فحذف المستثنى منه ودل عليه بوصف الماكين. خلفاً: أى عوضاً، كقوله تمالى ـ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ـ. اللهم أعط ممسكا تلفا: هو من قبيل المشاكلة، لأن التلف ليس بمطية. وما أنفقتم حي يلذن به: يلتحتن إليه.

حَتَّى يَكُثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ ، فَيَفِيضَ حَتَّى يُمُمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَّقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضُهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ : لَا أَرَبَ لِي » .

1خرجه البخارى في : ٧٤ \_ كـ قاب الزكاة : ٩ \_ باب الصدقة قبل الرد .

# (١٩) باب قبول الصدقة من الكيسب الطيب وتربيتها

٥٩٥ – حديث أبي هرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِمَدْلِ تَمْرَةِ مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ، وَلَا يَصْمَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، قَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُ كُمْ فَلُوَّهُ ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجُّبَلِ » .

أُخْرَجِهِ البخاري في : ٩٧ ــ كتاب النوحيد :٣٣ــباب قول الله تعالى\_تعرج الملائكة والروح إليهـ.

# (٢٠) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلة طيبة وأنها حجاب من النار

« اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍ َ يَمْرَةٍ » .

أخرجهالبخاري في : ٢٤ ـ كتاب الركاة : ١٠ ـ اتقوا النار ولو بشق تمرة .

= فيفيض: من فاض الإناء فيضاً إذا امتلاً . حتى بهم: من أهم ، والهم الحزن ؛ والمعنى أنه يقلق صاحبَ المال ويحزنه أمن من يأخذ زكاة ماله ، لفقد المحتاج لأخذ الزكاة ، لعموم الغنى لجميع الناس . لا أرب لى : أى لا حاجة لى ، لاستغنائى عنه .

٥٩٥ – بمدل تمرة: بفتح المين وكسرها، أى بمثلها ؟ أو بالفتح ماعادل الشيء من جنسه وبالكسر ما ليس من جنسه . كسب طيب : أى خلال . ولا يصعد إلى الله إلا الطيب : جملة ممترضة بين الشرط والجزاء . فإن الله يتقبلها بيمينه : عبر باليمين لأنها في العرف لما عز" ، والأخرى (أى الشمال) لما هان . فاوّه : الفاو المهر حين فطامه . حتى تكون : أى الصدقة التي عدل التمرة .

٥٩٦ - إلى بشق: الشق بكسر الشين ، أى نصفها أو جانبها فلا يحتقر الإنسان ما تصدق به وإن كان يسيراً فإنه يستر المتصدق به من النار .

وَعَنْهُ أَيْضًا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيْ مِيَنَالِيْهِ : « اتَّقُوا النَّارَ » ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحً ؛ ثُمَّ قَالَ : « اتَّقُوا النَّارَ » ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثَلَاثًا . حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا . ثُمَّ قَالَ : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طُيِّبَةٍ » .

أخرجه البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٤٩ ـ باب من نوقش الحساب عدِّب .

(٢١) باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

٥٩٨ - حديث أبي مَسْمُودٍ. قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كَنَّا نَتَحَامَلُ؛ كَفَاءِ أَبُوعَقِبلِ بِنِصْف صَاعِ، وَجَاءِ إِنْسَانُ بِأَكْمَرَ مِنْهُ؛ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَفَدَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا،

١٩٥٥ - إلا وسيكلمه الله: الواو عطف على محذوف تقديره إلا سيخاطبه الله وسيكلمه . ترجمان : يفسر السكلام بآخر . قدامه : أى أمامه . فتستقبله النار : لأنها تكون في مجره فلا يمكنه أن يحيد عنها ، إذ لابد له من المرور على الصراط . ولو بشق تمرة : أى فليفمل ، يمنى إذا عرفتم ذلك فاحذروا من النار فلا تظلموا أحداً ولو بمقدار شق تمرة ؛ ويحتمل أن يراد ، إذا عرفتم أنه لا ينفمكم في ذلك اليسوم شيء من الأعمال غير الصالحة وأن أمامكم النار فاجعلوا الصدقة جُنة بينكم وبينها ولو بشق تمرة . ثم أعرض : أى عن النار لما ذكرها كأنه ينظر إليها . وأشاح : قال الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء أى نحاه عنه ، وقال الفراء : المشبح الحذر والجاد في الأمر والمقبل في خطابه؛ قال الحافظ ابن حجر فيصح أخذهذه الماني كلها أى حذر النار كأنه ينظر إليها . أو جد على الوصية باتقائها ، أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض أنار .

مهم - نتحامل: أى يحمل بعضنا لبعض بالأجرة، ومعناه نؤاجر أنفسنافي الحمل. عن صدقة هذا: الأول الذي جاء بنصف صلع.

وَمَا فَعَـلَ هَٰذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءٍ . فَنَزَلَتْ \_ الَّذِينَ َ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّءِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ \_ الْآ َيةَ .

أخرجه البخارى فى : ٦٥ \_كتاب التفسير : ٩ \_ سورة التوبة : ١١ \_ باب قوله \_ الذين يلمزون المطوعين \_ .

#### (٢٢) باب فضل المنيحة

١٩٥ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وظي ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِينَ ، قَالَ : « نِمْ الْمَنْيَحَةُ اللّهَ عَلَيْكِينَ ، قَالَ : « نِمْ الْمَنْيَحَةُ اللّهَ عَنْ مِنْحَةً ، وَالشَّاةُ الصَّفِى ، تَمْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ » .
 اللّه عَدُ البخارى في : ٥١ - كتاب الهبة : ٣٥ - باب فضل المنيحة .

#### (٢٣) باب مثل المنفق والبخيل

مَن حَديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُكَنْنِ عَكَيْمِ مَا جُبَّنَانِ مِنْ حَديدٍ ، قد اضطرَّت أَيْدِيمِ مَا إِلَى ثُدِيمٍ مَا وَتَرَاقِيمِ مَا ؟

= يلهزون: يعيبون. المطوّعين: المتطوعين. والذين لا يجدون إلا جهدهم: معطوف على المطوّعين، أى يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، والجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة، وقيل ها لفتان ومعناها واحد؛ والمعنى أن المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الدين كانوا يتصدقون بما فضل عن كفايتهم.

۹۹٥ – المنيحة: الناقة اللقحة: صفة لسابقتها أى الملقوحة، وهى ذات اللبن القريبة المهد بالولادة الصفى : صفة ثانية ، أى الكثيرة اللبن ، واستعمله بغير هاء لأنه فعول من معتل اللام الواوى يستوى فيه المذكر والمؤنث. منحة: نصب على التمييز؟ قال ابن مالك فى التوضيح، فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهراً ، وقد منعه سيبويه إلا مع إضمار الفاعل نحو بئس للظالمين بدلا ، وجوزه المبرد وهو الصحيح . والشاة الصفى ، صفة وموصوف ، عطف على ما قبله . تندو بإناء وتروح بإناء : أى تحلب إناء بالمنداة وإناء بالعشى ، أو تفدو بأجر حلبها فى الغدو والرواح .

٠٠٠ — وتراقيهما : جمع ترقوة وهو العظم الذي بين ثفرة النحر والعاتق .

َ خَمَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلِّماً نَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْثَى أَنَامِلَهُ ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ ؛ وَجَمَلَ الْمُتَصِدِّ أَنْ أَمُ الْمُتَعِيلُ كُلَّما مَمَّ بِصَدَقَةِ قَلَصَتْ ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهاَ .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ ، يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَـٰكَذَا فِي جَيْبِهِ ، فَلَوْ رَأَيْنَهُ يُوَسِّمُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ ا

أخرجه البخارى فى : ٧٧ ـ كتاب اللباس : ٩ ـ باب جيب القميص من عند الصدر وغيره .

(٢٤) باب ثبوت أجر المتصدق وإِن وقعت الصدقة في يدغير أهلها

أخرجه البخاري في : ٧٤ \_ كتاب الزكاة : ١٤ \_ باب إذا تصدق على عني وهو لا يعلم .

<sup>=</sup> انبسطت عنه: أى انتشرت عنه الجبة . تغشى : تغطى . وتعفو أثره : أى أثر مشيه لسبوغها . قلصت : أى تأخرت وانضمت وارتفمت . وأخذت كل حلقة : من الجبة . يقول بإصبعه . فيه التعبير بالقول عن الفعل . فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع : أى لتعجبت .

# (٢٥) باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي

٦٠٢ - حديث أبي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْةٍ ، قَالَ : « اَلْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأُمِينُ الَّذِي يَنْفِذُ » ، وَرُ "َبَمَا قَالَ : « يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَوَّرًا ، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَنْفِذُ » ، وَرُ "َبَمَا قَالَ : « يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَوَّرًا ، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي الَّذِي أُمِرَ لَهُ يِهِ \_ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » .

أخرجه البخارى في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٢٥ \_ باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد "عرب أخرة البخارى في المرافقة والمسلمة على المرافقة والمسلمة والمسلم

أخرجه البخارى فى : ٢٤ ـ كمتاب الزكاة : ١٧ ـ بابَ من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه . ٤ - ٣ - حديثاً بِي هُرَيْرَةَ وَقَيْنِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِيْنِيْ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ، وَ بَعْلُهَا شَاهِدٌ ، إِلَّا بِإِذْ نِهِ » .

أخرجه البخارى فى: ٦٧ \_ كتاب النكاح: ٨٤ \_ باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا . ٦٠٥ — حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَظِيْنَهُ ، عَنِ النَّبِّ عَلِيْلِيَّةٍ ، قَالَ : « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ » .

أخرجه البخاري في : ٦٩ \_ كتاب النفقات: ٥ \_ باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونعقة الولد.

م ٦٠٢ — الذي ينفذ: من الإنفاذ وهو الإمضاء. طيباً به نفسه: طيباً بالنصب على الحال، به نفسه بالرفع فاعل بقوله طيباً.

م ٦٠٣ — إذا أنفقت المرأة : أى على عيال زوجها وأضيافه و نحو ذلك . من طعام بيتها : أى من طعام روجها الذى في بيتها إذا أذن لها في ذلك بالصريح أو بالمفهوم من اطراد العرف ، وعلمت رضاه بذلك . بما كسب : أى بسبب كسبه .

٣٠٤ — وبعلها شاهد : أي حاضر .

٦٠٥ – إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها : على عياله وأضيافه . عن غير أمره : أى أمره الصريح في ذلك القدر المنفق .

# (۲۷) باب من جمع الصدقة وأعمال البر

٣٠٦ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَقَيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْنِ ، قَالَ : «مَنْ أَنْهَى زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِي مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ ! هٰذَا خَيْرٌ ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الجَهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ وَقِي عَنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ وَقِي عَنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ وَقِي عَنْ بَابِ الْمَا يَلُ مَنْ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقِقِ الْعَلَى مَنْ دُعِي مِنْ اللهِ الْمُؤَابِ كُلِي أَنْتَ وَأَمِّى ، يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا عَلَى مَنْ دُعِي مِنْ إِللهِ الْمَافِلَ أَبُو بَكُرٍ وَقِي اللهِ الْمُؤَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلَ يُدْعَى أَحَدُّ مِنْ تَلْكَ الْأَبُو الِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ! وَأَرْجُو

أخرجه البخارى في : ٣٠ \_ كتاب الصوم : ٤ \_ باب الريان للصائمين .

٧٠٧ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْنِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّلِيْهِ ، قَالَ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجُنَّةِ ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ ، أَىْ فُلُ مَلُمَّ ! » قَالَ أَبُو بَكْرٍ :

٣٠٦ – من أنفق زوجين : اثنين من أى شيء كان ،صنفين أو متشابهين ؛وقد جاء مفسراً مرفوعاً بميرين شاتين حمارين درهمين . هذا خير : أى من الخيرات ، وليس المراد به أفعل التفضيل ، والتنوين للتعظيم . بأبي أنت : أى مفدى بأبي . هل على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة : أى ليس على المدعو من كل الأبواب ضرر ، بل له تـكرمة وإعزاز .

١٠٧ – كل خيزنة باب: أى خزنة كل باب فهو من المقلوب: أى فل : بضم اللام وإسكانها ، وليس ترخيا ، لأنه لا يقال إلا بسكون اللام ، ولو كان ترخيا لفتحوها أو ضموها ؟ قال سيبويه ليس ترخيا وإعاهى صينة ارتجات في باب النداء، وقد جاء في غير النداء \_ في لجة أمسك فلاناً عن فل \_ فكسر اللام للقافية ؟ وبنو أسد يوقمونها على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ، وغيرهم يثنى ويجمع ويؤنث فيقول يافلان ويافلون ويافلة ويافلتان ويافلات ؟ وفلان وفلانه كناية عن الذكر والأنثى من الناس ، فإن كنيت بهما عن غير الناس قلت الفلان والفلانة ؟ وقال قوم إنه ترخيم فلان فحذف النون للترخيم والألف لسكونها وتفتح اللام وتضم على مذهبي الترخيم ، قاله ابن الأثير . هلم : أي تعال . =

ياً رَسُولَ اللهِ! ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَّى عَلَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ تَـكُونَ مِنْهُمْ ﴾. أخرجه البخارى في : ٥٦ ـ كتاب الجهاد والسير : ٣٧ ـ باب فضل النفقة في سبيل الله .

## (٢٨) باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء

٦٠٨ – حديث أَسْمَاء ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَتَلِيَّةٍ ، قَالَ: « أَ نُـ فِقِ وَلَا تُحْصِى فَيَحْصِى اللهُ عَلَيْكِ » .
 عَلَيْكِ ، وَلَا تُوعِى فَيُوعِى اللهُ عَلَيْكِ » .

أخرجه البخارى في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ١٥ ـ باب هبة المرأة لغير زوجها .

(٢٩) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره

٢٠٩ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ ، عَنِ النَّبِي مَلِيَّكِيَّةٍ ، قَالَ : « يَا نِسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ !
 لَا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ » .

أخرجه البخارى في : ٥١ \_ كتاب الهبة : ١ \_ باب الهبة وفضلها والقحريض عليها .

<sup>=</sup> لا توى عليه : أى لا بأس عليه أن يدخل باباً ويترك آخر .

۱۰۸ – لا تحصى: الإحصاء مجازعن القضييق لأن العد مستلزم له ، و يحتمل أن يكون من الحصر الذى هو بمعنى المنع . لا توعى : أى لا تخبئى الشيء فى الوعاء ؛ أى إن مادة الرزق مقصلة باتصال النفقة ، منقطعة بانقطاعها ، فلا تمنعى فضلها فقحرمى مادتها ، وكذلك لا تحصى ، فإنها إنما تحصيه للقبقية والذخر. فيحصى عليك: بقطع البركة ومنع الزيادة.

<sup>9.</sup>٩ — يانساء المسلمات: نساء بضم الهمزة منادى مفرد ممر ف والمسلمات صفة له فيرفع على اللفظ وينصب على الحل ، ويجوز فتح الهمزة على أنه منادى مضاف والمسلمات حينئذ صفة لموصوف محذوف تقسديره يانساء الطوائف ، أو نساء النفوس المسلمات فيخرج حينئذ عن إضافة الموصوف إلى الصفة . لا تحقرن جارة لجارتها: أى هدية مهداة لجارتها . فرسن شاة : عظم قليل اللحم ، وهو للبعير موضع الحافر من الفرس ويطلق على الشاة مجازا ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة بإهدائه ، أى لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله؛ بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم ، وإذا تواصل القليل صار كثيراً .

#### (٣٠) باب فضل إخفاء الصدقة

• ٦١٠ - حديث أَبِي هُرَبْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِيَّالِيَّةِ ، قَالَ : « سَبْعَةُ يُظِلْهُمُ اللهُ فِي ظلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَ إِلَّا ظِلْهُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابُ نَشَأَ فِي عَبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي الْمُسَاجِدِ ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةُ وَاللهِ ، اجْتَمَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةُ وَاللهِ ، اجْتَمَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ طَلَبَتْهُ امْرَأَةُ وَاللهِ ، وَرَجُلُ اللهَ مَا لَهُ لَا لَهُ مَا لَهُ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَهُ مَا لَهُ مَلْ مَا لَهُ مَا لَهُ اللهُ مَا لَهُ مَا لُهُ مَا اللهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُ وَرَجُلُ لَا لَهُ مَا لِيَا فَعَاصَاتُ عَيْنَاهُ ﴾ .

أخرجه البخاري في: ١٠\_كتاب الزكاة: ٣٦\_ بابمنجلس في المسجدينة ظر الصلاة وفضل المساجد.

# (٣١) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح

711 - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ: جَاءَرَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ وَلَيْكِلَةِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَذْظُمُ أَجْرًا ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيتٍ شَحِيتٍ شَخِيتٍ مَعَنَّقَى الْفَقْرَ وَ تَأْمُلُ الْفِنَى ، وَلَا تُحْمِلُ حَتَّى إِذَا بَلَمْتِ الْخُلْقُومَ ، قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا ، وَلِفُ لَلانِ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ ». أخرجه البخارى في : ٢٤ - كتاب الزكاة : ١١ - باب أى الصدقة أفضل .

• ١٠٠ ف ظله: أى ظل عرشه . معلق في المساجد: أي كالقنديل في المساجد من شدة حبه لهما وإن كمان جسده خارجاً عنها ، وكني به عن انتظار أوقات الصلوات ، فلا يصلي صلاة في المسجد ويخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليصليها فيه . اجتمعا عليه : أى على الحب في الله . وتفرقا عليه : أى استمرا على عبهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطعاها لمارض دنيوى . منصب : أى أصل أو شرف أومال. أخفى : أى أخفى الصدقة .

المعتبع: الشع أعم من البخل، وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشع عام كالوصف اللازم شعبع: الشع أعم من البخل، وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشع عام كالوصف اللازم وما هو قبل الطبع ؟ فمني الحديث أن الشع غالب في حال الصعة فإذ سميع فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره، بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لنيره فإن صدقته حيثلذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشع ورجاء البقاء وخوف الفقر. تأمل الغني: أي تطمع فيه. بلنت الحلقوم. أي بلغت الروح، ولم يجر للروح ذكر اغتناء بدلالة السياق، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولاصدقته ولاشيء من تصرفاته بانفاق، والحلقوم مجرى النفس عند الغرغرة.

# (٣٢) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة

٦١٢ - حديث ابن مُحمر وهي ، أنَّ رَسُولَ اللهِ وَقَطْلِينَ ، قَالَ ، وَهُو عَلَى الْمِنْجَرِ ،
 وَذَ كَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّمَفُّفَ وَالْمَسْئَلَةَ ؛ « الْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، فَالْيَدُ الْمُلْياَ
 هَى الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى هِى السَّائِلَةُ » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ١٨ \_ لا صدقه إلا عن ظهر غني .

٣٦٣ - حديث حَـكِيم بن حِزَام والله الله عن النّبِي وَالله ، قَالَ : « الْمَدُ الْمُلْيَا خَيْرُ الصَّدَقَة عَنْ ظَهْرِ غِنَّى ، وَمَنْ يَسْتَمْفِفْ خَيْرُ الصَّدَقَة عَنْ ظَهْرِ غِنَّى ، وَمَنْ يَسْتَمْفِفْ يُمْنِهِ الله » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ١٨ \_ باب لا صدقة إلا عن ظهر غني .

٦١٤ - حديث حَرَام وليه ، قَالَ: سَأَلْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ وَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: « يَاحَرَيمُ! إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ مُلُوّةٌ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي وَلَيْ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّ

٦١٢ -- وذكر الصدقة : جملة فعليه حالية ، أى كان يحض الغنى عليهــــا . والتعفف : أى ويحض الفقير عليه . والمسئلة : أى ويذم المسألة .

71٣ - اليد العليا: هي المنفقة ، اليد السفلي: هي السائلة ، وابدأ بمن تمول : أي يمون وتلزمك نفقة من عيالك، فإن فضل شيء فليكن للأجانب؟ يقال عال الرجل عياله يعوظم: إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسرة وغيرها . وخير الصدقة عن ظهر غنى : معناه أفضل الصدقة ما بق صاحبها بعدها مستغنيا بما بق معه ، وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه ، عا بق معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه ، والظهر قد يرد في مثل هذا إشباعا للكلام وتحكيدا ، وكأن صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال ، والتنكير في قوله غنى للتعظيم ، ومن يستعفف : أي يطاب العفة وهي الكفعن الحرام وسؤال الناس . ويفه الله : أي يصيره عفيفاً . ومن يستغن يغنه الله : أي من يطلب من الله العفاف والغني يعطه الله ذلك . ومن يستغن يغنه الله : أي من يطلب من الله العفاف والغني يعطه الله ذلك . النوق وكل منهما يُرغب فيه على انفراده فكيف إذا اجتمعا .

فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، كَمَانًا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » .

قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ! وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَقَّ أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَاللهِ ، يَدْءُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ، فَيَأْ بَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ شَيْئًا . فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّى أَشْهِدُ كُمْ مُمَّ إِنَّ عُمَرَ وَاللهِ عَمَلُ اللهِ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْ بَى أَنْ يَأْخُذَهُ. يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ ، أَنِّى أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْ بَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٍ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيلِهِ ، حَتَّى تُومُقَى . فَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَيْنِيلِهِ ، حَتَّى تُومُقَى . فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٍ ، أَخَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيلِهِ ، حَتَّى تُومُقَى . فَا المِنْهُ .

### (٣٣) باب النهى عن المسئلة

710 — حديث مُمَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْرٍ ، يَقُولُ « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا مُيْفَةً فِيهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٍ وَاللهُ يُمْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائُمَـةً عَلَى أَمْرِ اللهِ ،

= بسخاوة نفس: أى من غير حرص عليه ، أو بسخاوة نفس المعطى . بإشراف نفس: أى مكتسباً له بطلب النفس وحرصا عليه وتطلعها إليه . كالذى يأكل ولا يشبع: أى كذى الجوع الكاذب، ويسمى جوع الـكلب ، كلا ازداد أكلا ازداد جوعا ؛ فلا يجد شبعاولا ينتجع فيه الطعام . لا أرزأ: أى لا أنقص، يقال رزأته أرزؤه ، وأصله النقص. والمعنى لا آخذ من أحد شيئاً بمدك . الني عما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، وأصل الني الرجوع ، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم .

910 — خيراً: أى جميع الحيرات، أو خيراً عظيما، ونكر خيراً ليفيد التعميم ؟ لأن الذكرة في سياق الشرط كهى في سياق النفي ؟ أو التذكير للتعظيم . يفقهه : الفقه في الأصل الفهم ، يقال فقه الرجل يفقه فقها إذا فهم وعلم ؟ وفقه : إذا صار فقيها علمها ، وجعله العرف خاصا بعلم الشريعة ومخصصاً بعلم الفروع . وحمد ل لفظ الفقه هنا على الفهم أولى من الاصطلاحي ليعم فهم كل علم من علوم الدين . وإنما أنا قاسم : أي أقسم بيذكم تبليغ الوحي من غير تخصيص . والله يعطى : أي كل واحد منكم من الفهم على قدر ما تعلقت به إرادته تعالى ، فالتفاوت في أفهامكم منه سبحانه ؟ وقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلايفهم منه إلا الظاهر الجلى ، ويسمعه آخر منهم أو من القرن الذي يليهم أو ممن أي بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء . على أمر الله : على الدين الحق .

لا يَضُرُّهُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْ تِي أَمْرُ اللهِ ».

أخرجه البخارى في : ٣ \_ كةاب العلم : ١٣ \_ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين .

(٣٤) باب المسكين الذي لايجد غني ولا يفطن له فيتصدق عليه

٦١٦ – حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْ مَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، قَالَ : «لَبْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ ، تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهُ وَلَا يَفُومُ وَلَا يَفُومُ وَلَا يَقُومُ وَلَا يَقُومُ وَلَا يَقُومُ وَلَا يَقُومُ وَلَا يَقُومُ وَلَا يَاللَّهُ النَّاسَ » . اللَّذِي لَا يَجُدُ عَنِي اللَّهُ النَّاسَ » .

أخرجه البخارى في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٣٥ \_ باب قول الله تعالى \_ لا يسألون الناس إلحافا \_ .

## (٣٥) باب كراهة المسألة للناس

٦١٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِي عَلَيْكِيْهِ : « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى مَا يَزَالُ الرَّجُلُ بَعْنَالَ النَّاسَ عَتَى مَا يَزَالُ الرَّجُلُ المَّاسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم م " .

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب الزكاة : ٥٧ \_ باب من سأل الناس تـكثرا .

٦١٨ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا . « لَأَنْ يَحْتَطَبَ أَحَدُ كُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُمْطَيّهُ أَوْ يَمْنَمَهُ » .
 أَحَدُ كُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُمْطَيّهُ أَوْ يَمْنَمَهُ » .
 أخرجه البخارى فى : ٣٤ - كتاب البيوع : ١٥ - باب كسب الرجل وعمله بيده .

<sup>717 -</sup> ليس المسكين: أى الـكامل في المسكنة. الذي لا يجد عنى يغنيه: أى شيئًا يقع موقعاً من حاجته. لا يفطن به: أى لا يعلم بحاله. ولا يقوم فيسأل الناس: قد يستدل بقوله ولا يقوم فيسأل الناس على أحد محملي قوله تعالى ـ لا يسألون الناس إلحافا ـ أن معناه نني السؤال أصلا، وقد يقال لفظة يقوم تدل على التأكيد في السؤال، فليس فيه نني أصل السؤال، والتأكيد في السؤال هو الإلحاف.

٦١٧ – يسأل الناس: أى تَـكَثُّراً وهو غنى . ليس فى وجهه مزعة لحم: بل كله عظم ، والمزعة القطمة من اللحم أو النتفة منه ؛ وخصِ الوجه لمشاكلة العقوبة فى موضع الجناية من الأعضا الـكونه أذل وجهه بالسؤال .

# (٣٧) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف

719 — حديث مُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَظِيْنَةِ يُمْطِينِي الْمَطَاءِ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقُرُ إِلَيْهِ مِنْيَ الْمَالِ شَيْءٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنْيَ الْمَالِ شَيْءٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِل فَخُذْهُ ، وَمَا لَا ، فَلَا تُنْبِثُهُ نَفْسَكَ » .

أخرجه البخارى في : ٢٤ كتاب الزكاة : ٥١ ـ باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس

## (٣٨) باب كراهة الحرص على الدنيا

١٢٠ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَيْنَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَظِيَّةٍ ، يَقُولُ: «لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَ يْنِ : فِي حُبِّ الدُّنْياَ وَطُولِ الْأَمَل » .

أخرجه البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٥ ـ باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 7٢١ — حديث أنس ولختنه ، قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِلَةٍ : « يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَ يَكْبَرُ مَمُهُ اثْنَانِ : حُبُ الْمَالِ وَطُولُ ِ الْمُمُر » .

أخرجه البخارى في : ٨١ ـ كتاب الرقاق : ٥ ـ باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر

٦٢٠ – شابا أى قويا . في اثنتين : في خصلتين . في حب الدنيا : أى المال . وطول الأمل : أى عمة طول الممر .

# (۳۹) باب لو أن لابن آدم واديين لابتنى ثالثا

٦٢٢ – حديث أنَس بنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَةِ ، قَالَ : « أَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَادِياَنِ ، وَلَنْ يَعْلَقْ فَاهُ إِلَّا الْتُرَابُ ، وَ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ » .

أخرجه البخارى في : ٨١ - كتاب الرقاق : ١٠ - باب ما يتق من فتنة المال، اخرجه البخارى في : ٨١ - كتاب الرقاق : ١٠ - باب ما يتق من فتنة المال، ٣٣٣ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْكِيْقُ ، يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ لا نُو آدَمَ إِلَّا النُّرَابُ ، لا نُنِ آدَمَ مِلْ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ » . وَلاَ يَمْ لَمُ عَلَى مَنْ تَابَ » . وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ » .

أخرجه البخاري في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ١٠ \_ باب ما يتتي من فتنة المال .

## (٤٠) باب ليس الفني عن كثرة العرض

وَالْكِرَنَّ الْفِنَى غِنَى النَّفْسِ » .

أخرجه البخاري في : ٨١ \_ كمتاب الرقاق : ١٥ \_ باب الغني غني النفس .

۱۲۲ – وادیان: أی من ذهب. ویتوب الله علی من تاب: معناه أن بنی آدم مجبولون علی حب المال والسعی فی طلبه ، وأن لا یشبع منه إلا من عصمه الله تعالی ووفقه لإزالة هـذه الجبلة عن نفسه ، وقلیل ماهم ، فوضع « ویتوب الله علی من تاب » موضعه ، إشعاراً بأن هذه الجبلة المذكورة فیه مذمومة، جاریة مجری الذنب ، وإن إزالتها ممكنة ، وكل بتوفیق الله تعالی و تسدیده .

<sup>377 —</sup> ليس الننى: أى الحقيق . عن كثرة المرض: المرض ما ينتفع به من متاع الدنيا سوى النقدين ؛ وقال أبو عبيد: الأمتمة ، وهى ما سوى الحيوان والمقار ومالا يدخله كيل ولازن ؛ أى ليس الننى الحقيق المتبركثرة المال، لأن كثيراً ممن وسع عليه فى المال لايقنع بما أوتى ، فهو يجتهد فى الازدياد ولا يبالى من أين يأتيه ، فكأنه فقير من شدة حرصه . ولكن الننى غنى النفس: أى أن الننى الحقبق المعتبر الممدوح هوغنى النفس بما أوتيت، وقنعما به ورضاها وعدم حرصها على الازدياد والإلحاح فى الطاب.

# (٤١) باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياً

7٢٥ - حديث أبي سَعِيد ، قال : قال رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْنِ : « إِنَّ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم مَا يُخْرِجُ اللهُ لَـكُم مِنْ بَرَ كَاتِ الأَرْضِ » قِيلَ : وَمَا بَرَ كَاتُ الأَرْضِ ؟ قالَ : « زَهْرَة الدُّنْيَا ! » فَقَالَ لَهُ رَجُلْ : هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُ عَيْنِيْنِ ، حَتَّى ظَنَنَا وَرَهُ لَا يَا عَلَيْهِ ، مُمَّ جَمَلَ يَعْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ ، فَقَالَ : « أَيْنَ السَّا بِأَلُ ؟ » قالَ : أَنَا ! أَنَّهُ مُينزَلُ عَلَيْهِ ، مُمَّ جَمَلَ يَعْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ ، فَقَالَ : « لَا يَأْ يِنَ السَّا بِلُ ؟ » قالَ : أَنَا ! قالَ أَبُو سَعِيد : لَقَدْ حَمِدُ نَاهُ حِينَ طَلَمَ ذَلِكَ . قالَ : « لَا يَأْ قِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ ، إِنَّ هٰذَا أَبُو سَعِيد : لَقَدْ حَمِدُ نَاهُ حِينَ طَلَمَ ذَلِكَ . قالَ : « لَا يَأْ قِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ ، إِنَّ هٰذَا أَنُو سَعِيد : لَقَدْ حَمِدُ نَاهُ حِينَ طَلَمَ ذَلِكَ . قالَ : « لَا يَأْ قِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ ، إِنَّ هٰذَا أَنُو سَعِيد : لَقَدْ حَمِدُ نَاهُ حِينَ طَلَمَ ذَلِكَ . قالَ : « لَا يَأْ قِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ ، إِنَّ هٰذَا الْمَانَ فَيْمُ مِنَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ أَنْ السَّا قَالُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ الْمَاتُ وَاللَّهُ مِنْ أَلَا أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ بَلْ السَّاقُ بَلَالًا الللّهُ مِنْ فَاجْتَرَاتُ وَ الْمَاتُ وَ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَاجْتَرَاتْ وَاللّهُ مَا أَنْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّا فَالَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

٦٢٥ — زهرة الدنيا : مأخوذة من زهرة الشجرة وهو نَوْرها ، والمراد ما فيها من أنواع المتاع والمين والنبات والزرع وغيرها مما ينتر الناس بحسنه مع قلة بقائه . لقد حمدناه حين طلع ذلك : ظاهره أنهم لاموه أولًا حيث رأوا سكوت النبي عَلِيُّ فظنوا أنه أغضبه ، ثم حــدوه لـــا رأواً مسئلته سببـــا لا ستفادة ما قاله النبي عَلَيْكُم . إن هذا المال خضرة : أي الحياة بالمال أو العيشة به خضرة في المنظر . حلوة : أى في الذوق ، أو المرادالتشبيه أي المال كالبقلة الخضرة الحلوة ، وأنث باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا ، أو المراد بالمال هنا الدنيا لأنه من زينتها كما قال تعمالي ــ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ــ . ما أنبت الربيع: أي الجدول وهو النهر الصغير . يقتل حبطا : الحبط انتفاخ بطن من كثرة الأكل ، يقال حبطت الدابة تحبط حبطا: إذا أصابت مرعى طيبا فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت.أو يلم :أي يقرب من الهلاك؛ والممنى يقتل أو يقارب القتل. إلا آكلة الخضرة: أي من بهيمة الأنعام؛ وشبه بها لأنها التي ألف المخاطبون أحوالها في سومها ورعيها وما يعرض لها من البشم وغيره ، والخضرة ضرب من الكلاء تحبه الماشية وتستلذ منه نتستكثر منه . حتى إذا امتدت خاصر تاها : أي جنباها ، أي امتلاَّت شبعا وعظم جنباها . استقبلت الشمس : فتحمى فيسهل خروج ما ثقل عليها مما أكلته . اجترت : استرجمت ما أدخلته أ في كرشها من العلف فضغته ثانياً ليزداد نعومة وسهولة لإخراجه . ثلطت : ألفت مافي بطنها من السرقين رقيقا ؛ والسُّرقين هو الزبل ، تمريب « سر كين » بالـكاف الفارسية التي تنطق كالجيم غير المطشة اه . قاله أحمد محمد شاكر في التمليق على الممرّ باللجواليقي. وبالت : فارتاحت بما ألقته من السرقين والبول وسلمت من الهلاك . مُمَّ عَاذَتْ فَأَ كَلَتْ ؛ وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنَعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ ؛ وَمَنْ أَخَذَهُ بِنَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ».

أخرجه البخارى في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ٧ \_ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها .

٦٢٦ - حديث أبي سَعِيد الْحَدْرِيِّ وَاللهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا مُيفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّى عَمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا مُيفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّى عَمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا مُيفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيا وَزِينَتِهَا ﴾ . فَقَالَ : ﴿ إِنِّى عَلَيْكِيْهُ وَلَا يُسَكِّلُهُ وَلَا يُسَكِّلُهُ وَلَا يُسَكِّلُهُ وَلَا يُسَكِّلُهُ وَلَا يُسَكِّلُهُ وَلَا يُسَلِّقُ وَلَا يُسَكِّلُهُ وَلَا يُسَلِّقُ وَلَا يُسَكِّلُهُ وَلَا يُسَلِّقُ وَلَا يَسَلِّقُ وَلَا يُسَلِّقُ وَلَا يَسَلِّقُ وَلَا يَسَلِّقُ وَلَا يَسَلِّقُ وَمِنْ وَمَنَا وَمَنْ وَمَا اللّهُ مِنْ وَمَنْ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ وَمَا يَا اللّهُ وَمَلْ وَمَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى وَكَا أَنّهُ مَمِدَهُ وَقَالَ : ﴿ إِنّهُ لَا يَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَلْ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَلْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَالْ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

= ثم عادت فأكلت: وهذا بخلاف مالم تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا. وإن هذا المال: أى الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه كالفاكهة ، خضرة في المنظر .حلوة :في الذوق . كالذي يأكل و لا يشبع : أى كذى الجوع الحكاذب ويسمى جوع الحكاب ، كلما ازداد أكلا ازداد جوعا وكان مآله إلى الهلاك .

وقال الإمام النووى في شرح مسلم: معناه أنهذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير وإنما هو فقنة ، وتقديره: الخير لا يأتى إلا بخير ، ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدى إليه من الفقنة والمنافسة و الاستغال بها عن كال الإقبال على الآخرة ؛ ثم ضرب لذلك مثلا فقال عليه (إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر » إلى آخره ؛ ومعناه أن نبات الربيع وخضره يقتل ما ينبت الربيع يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل ، إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذى تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر ، وكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس، وعيل إليه ، فنهم من يستكثر منه ويستفرق فيه غير صارف له في وجوهه ، فهذا بهلكه أو يقدارب إهلاكه ؛ ومنهم من يستكثر منه ويستفرق فيه غير صارف له في وجوهه كما تثلطه الدابة ، إهلاكه ؛ ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا ، وإن أخذ كثيراً فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة ،

وهدا د يصره . ۱۲۶ - الرحضاء: هو عرق ينسل الجلد لكثرته ، وكثيراً ما يستعمل في عرق الحمى والمرض . وكأنه حمده : إي كأن الذي عليه حمد السائل ؛ فهموا أولا من سكوته ، عدد سؤاله ، إنكاره ؛ ومن قوله عليه الصلاة والسلام أين السائل ، حمده ، لما رأوا فيه من البشرى ، لأنه عليه الصلاة والسلام كان

إذا سر استنار وجهه .

الخُيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا مُينْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُمِمْ ، إِلَّا آكِلَةَ الخَصْرَاء ، أكلَت حَقَى إِذَا امْتَدَّتْ عَلَيْ السَّمْسِ ، فَتَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَمَتْ ، وَإِنَّ هِذَا الْمَالَخِ فَرَةً الْمُسَلِم مَاأَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِمِينَ وَالْيَبْيِمَ وَالْنَالسَّدِيلِ». الْمَالَخِ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَيَالَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَيَعْمَ الْقِيَامَةِ » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٤٧ ـ باب الصدقة على اليتامي .

### (٤٢) باب فضل التعفف والصبر

٧٢٧ - حديث أبي سميد الحُدْرِيِّ وَهِيْ ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَأَعْطَاهُمْ ، مُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : « مَا يَكُونُ عِنْدِي عَلَيْهِ ، فَأَعْطَاهُمْ ، وَمَنْ يَسْتَمْ فِفْ يُدِفّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَمْنِ يُعْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَمْنِ يَسْتَمْنَ وَمَا أَعْطِي أَخْدِ كُورًا وَأُوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » . أخرجه البخارى في : ٢٤ - كتاب الزكاة ٥٠ - باب الاستمفاف عن المسئلة .

<sup>=</sup> الربيع: هو الجدول الذي يستسقى به . أو يلم: يقرب من القتل . امتدت خاصر تان: أي جنباها ، أي امتلأت شبعا وعظم جنباها ثم أقلمت عنه سريعا . استقبلت عين الشمس: تستمرئ بذلك ما أكات ويجتره . فتلطت : أي ألقت السرقين سهلا رقيقا . ورتعت : أي اتسمت في المرعى . فنعم صاحب المسلم: أي المال وهو المخصوص بالمدح .

<sup>977 —</sup> نفد: أى فرغ وفنى . لن أدخره عنسكم . أى لن أجعله ذخيرة لنيركم ، أو لن أحبسه وأخبأه وأمنعكم إياه . ومن يستعفف أى ومن طلب العفة عن السؤال . يعفه الله : أى يرزفه الله العفة ، أى السكف عن الحرام . ومن يستغن : يظهر الغنى . ومن يتصبر : يمالج الصبر ويتسكلفه على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا . يصبره الله: أى يرزقه الله الصبر .

# (٤٣) باب في الكفاف والقناعة

مَرَيْرَةَ وَلَيْهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللهِ وَلَيْكِيْنَ : « اللهُمَّ ارْزُقُ آلَ مُحَمَّد قُوتًا » .

أخرجه البيخارى في : ٨١ \_ كتاب الرقاق : ١٧ \_ باب كيفكان عيش النبي عَلَيْكُ وأصحابه وتخليهم من الدنيا .

# (٤٤) بَابِ إِعطاء من سأل بفحش وغلظة

7٢٩ - حديث أنس بن مالك وظيم ، قال : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي عَلَيْكِيْ ، وَعَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ ، وَقَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي عَلَيْكِيْ ، وَقَالَ : بُرُدُ نَجْرَا فِي تَعَلِيلِهُ ، قَدْ أَثَرَتْ به حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدَّة جَذْبَتِهِ ، مُمَّ قَالَ : إِلَى صَفْحَة عَا تِقِ النَّبِي عَلِيلِيَّةٍ ، قَدْ أَثَرَتْ به حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدَّة جَذْبَتِهِ ، مُمَّ قَالَ : إِلَى صَفْحَة عَا تِقِ النَّبِي عَلِيلِيَّةٍ ، قَدْ أَثَرَتْ به حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدَّة جَذْبَتِهِ ، مُمَّ قَالَ : مُر عَنْ مَالِ اللهِ اللَّذِي عَنْدَكَ ؛ فَالْتَقَتَ إِلَيْهِ ، فَضَحِكَ ، مُمَّ أَمَرَ لَهُ بِمَطَى المُولِفَة قاوبهم مُنْ عَلَيْهِ بمطى المُولِفَة قاوبهم أخرجه البخاري في : ٥٧ - كتاب فرض الخمس : ١٩ - باب ما كان النبي عَلِيلَةٍ بمطى المُولِفَة قاوبهم وغوه

• ٣٠ - حديث المسور بن عَمْرَمَةَ وَ اللهِ عَالَ : فَسَمَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالله

أخرجه البخاري في : ٥١ \_ كيّاب الهبة : ١٩ \_ باب كيف يقبض العبد والمتاع .

ر حرب البس العجم معروف، وقيل هو ثوب يلبس من الثياب ضيقة من لباس العجم معروف، وقيل هو ثوب يلبس من الثياب ضيقة من لباس العجم معروف، وقيل هو ثوب يلبس فوق الثياب . فنظر الله : أى فنظر مخرمة إلى القباء .

## (٤٥) باب إعطاء من يخاف على إِيمانه

٣١٠ - حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَهُواً اللهِ عَلَيْكَ وَهُواً أَعْجُمُ إِلَى ، وَهُوا أَعْجُمُ اللهَ وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ ، قَالَ : نَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُمْطِهِ ، وَهُوا أَعْجُمُمُ إِلَى ، فَقَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ، فَسَارَ وْتُهُ ، فَقَلْتُ : مَالَكَ عَنْ فُلَانِ ! وَاللهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُونُمِنًا . قَالَ : « أَوْ مُسْلِمًا » . قَالَ : فَسَكَت قَلِيلًا ؛ ثُمَّ عَلَمْنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ ؛ يَا رَسُولُ اللهِ ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ ! وَاللهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُونُمِنًا . قَالَ : « أَوْ مُسْلِمًا » . قَالَ : فَسَكَت قَلِيلًا ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ ! وَاللهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُونُمِنًا . قَالَ : « أَوْ مُسْلِمًا » . قَالَ : فَسَكَت قَلِيلًا ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ ! وَاللهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُونُمِنًا . قَالَ : « أَوْ مُسْلِمًا » . قَالَ : فَسَكَت قَلِيلًا ، مُنْ عَلَيْكُ ، مَشْمً عَلَمْ فَلَانِ ! وَاللهِ إِنِّى لَأَرَاهُ مُونُمِنًا . قَالَ : « أَوْ مُسْلِمًا » . قَالَ : « أَوْ مُسْلِمًا » . فَقَالَ : « إِنِّى لَأَعْطِى الرَّجُلَ ، وَغَيْرُهُ أَحَبْ إِلَى مِنْهُ ، خَشْيَة قَلْ : « أَوْ مُسْلِمًا » . فَقَالَ : « إِنِّى لَأَعْطِى الرَّجُلَ ، وَغَيْرُهُ أَحَبْ إِلَى مِنْهُ ، خَشْيَة أَنْ يُكَدَ فَى النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ » .

أخرجه البخارى في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٥٣ \_ باب قول الله تعالى \_ لا يسألون الناس إلحافا \_.

(٤٦) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه

٣٢ - حديث أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُ مِنْ أَمُوالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاء، فَطَفِق يُعْطِى رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ حِينَ أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُ مِنْ أَمُوالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاء اللهُ عَلَى يَعْطِى رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ حِينَ أَفَاء اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَاكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُول

<sup>7</sup>٣١ — أعطى رسول الله عَلَيْظَة رهطا: الرهط هو دون المشرة من الرجال ، ليس فيهم امرأة . هو اعجبهم : أى أفضلهم وأصلهم . إلى : أى فى اعتقادى . مالك عن فلان : أى أى أى ثى و حصل لك أعرضت به عن فلان تعطيه . إنى لأراه : أى لأظنه . أو مسلما : أو على الإضراب عن قوله والحكم بالظاهر كأنه قال بل مسلما ولا تقطع بإيمانه ؟ فإن الباطن لا يعلمه إلا الله ، فالأولى أن يعبر بالإسلام ، وليس حكابعدم إيمانه بل نهى عن الحكم بالقطع به . أن يكب: كبه الله على وجهه من باب ردّ، أى صرعه . وليس حكابعدم إيمانه بل نهى عن الحكم بالقطع به . أن يكب: كبه الله على وجهه من باب ردّ، أى صرعه .

حَجْمَةُ مُ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ ، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًاغَيْرَهُمْ ، ذَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «مَا كَانَ حَدِيثُ بَلَغَـنِي عَنْـكُمْ ؟ » قَالَ لَهُ فَقَهَاوُهُمْ : أَمَّا ذَو و آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ! فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ اِرَسُولِ اللهِ عَيَالِيْهِ ا يُمْطِي قرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ ، وَسُيُوفُنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِمَا تَهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ : « إِنِّي لَأُعْطِي رِجَالًا حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِمُونَ إِلَى رِحالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَيْنِيْنَةِ ؟ فَوَاللهِ ! مَا تَذْ قَلِبُونَ بِهِ، خَيْرٌ مِمَّا يَنْـ قَلِمُونَ بِهِ » . قَالُوا : - بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ! قَدْ رَضِينَا . فَقَالَ لَهُمْ : « إِنَّـكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللهَ وَرَسُولُهُ مُثَلِّلَةٍ عَلَى الْحُوْضِ » . قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ .

أخرجه البُخاري في : ٥٧ \_ كتاب فرض الخمس : ١٩ \_ باب ما كان النبي عَلَيْتُهُ يعطى المؤلفة قلوبهم

وغيرهم من الحمس و نحوه .

٦٣٣ - حديث أَنَسِ وَلَيْ ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ الْأَنْصَارَ ، فَقَالَ: « هَلْ فِيكُمْ أَحَدُ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ » قَالُوا: لَا ، إِلَّا إِنْ أُخْتِ لَنَا ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَلِيِّنِ : « ابْنُ أُخْتِ الْقُوم مِنْهُمْ ».

أخرجه البخاري في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ١٤ ـباب ابن أخت القول ومولى القوم منهم . ٣٤ – حديث أَنَسٍ وَلَيْكُ ، قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتُح ِ مَـكَّكَةَ، وَأَعْطَى قُرَيْشًا:

<sup>=</sup> أدم: جلد تم دباعه . أما ذوو رأينا : أي أصحاب رأينا الذين مرجع أمورنا إليهم . حديثة أسنامهم : أى شبّان لم يدروا الصواب. رحالكم: جمع رحل وهو ما يسكنه الشخص أو ما يستصحبه من المتاع. أثرة : اسم من آثر يؤثر إيثارا ، إذا أعطى، أراد أنه يستأثر عليكم فيفصل غيركم في نصيبه من الفي ؟ أي سترون بعدى استقلال الأمراء بالأموال وحرما نكم منها.

٣٤٤ – يوم فتح مكة : يمنى عام فتحها بمد قسم غنائهم حنين ، وكان بمد فتح مكة بشهرين .

أخرجه البخاري في : ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار : ١ ـ باب مناقب الأنصار .

٣٥٠ - حديث أنس ولي ، قال: اماً كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ الْتَقَى هَوَازِنَ، وَمَعَ النَّبِي وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

أخرجه البخاري في : ٦٤ ـ كتاب المنازي : ٥٦ ـ باب غروة الطائف .

<sup>=</sup> إن سيوفنا لتقطر من دماء قريش: أى ودماؤهم تقطر من سيوفنا ، فهو من باب القاب ، والمهنى أن سيوفنا من كثرة ما أصابها من دمائهم تقطر . بالننائم : من الشاة والبمير . لو سلكت الأنصار واديا : مكانا منخفضا أو الذى فيه ماء . أو شعبا : ماانفرج بين جبلين ، أو الطريق فى الجبل .

وهوازن. والطلقاء: جمسع طليق، فعيل بعنى مفعول، وهم الذين من عليهم صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فلم يأسرهم ولم يقتلهم. لبيك يأسرول الله وسعديك: هو من الألفاظ المقرونة بلبيك، ومعناه إسعاداً بعد إسعاد أى ساعدتك على طاعتك مساعدة، وهما منصوبان على المصدر. فقالوا: أى الأنصار، ولم يذكر مقولهم اختصارا، أى تسكلموا في منع العطاء عنهم.

٣٩٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم ، قَالَ : لَمَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَيَّلِهُ يَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُمْ طَالاً نَصَارَ شَيْئًا ؛ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا، يَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ! أَلَمْ أَجِدُ كُمْ صُلَّالاً فِي ، وَعَالَةً فَأَعْمَا كُمُ اللهُ بِي ، وَعَالَةً فَأَعْمَا كُمُ اللهُ بِي ، وَعَالَةً فَأَعْمَا كُمُ الله بِي ، وَعَالَةً فَأَعْمَا كُمُ الله بِي ، وَكُنْتُمُ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَ كُمُ الله بِي ، وَعَالَةً فَأَعْمَا كُمُ الله بِي ، وَكُنْتُمُ مُتَقَرِّقِينَ فَأَلَّفَ كُمُ اللهُ بِي ، وَعَالَةً فَأَعْمَا كُمُ الله بِي ، وَعَالَةً عَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ؛ قَالَ : « مَا يَمْتَمُ كُمْ أَنْ تَجِيبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ؛ قَالَ : « لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ : قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ؛ قَالَ : « لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ : قَالَ : « لَوْ شِنْتُمْ قَالَ : « لَوْ شِنْتُمْ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ؛ قَالَ : « لَا اللهِ عَرَهُ لَكُ النَّاسُ بِالشَّاقِ وَالْبَعِيرِ وَتَذَهْ مَبُونَ بِالنَّيِّ وَيَسُولُهُ إِلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ؛ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيا وَشِعْبًا وَسُمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيا وَشِعْبًا وَاللّهُ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ ا

أخرجه البخارى في : ٦٤ \_ كتاب المنازَى : ٥٦ \_ باب غزوة الطائف .

٦٣٧ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النَّبِ عَلَيْكَ ا أَنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْمَرَبِ ، فَآثَرَهُ \* يَوْمَئِذِ فِي الْقِسْمَةِ ؛ قَالَ رَجُلُ : وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيمًا ، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللهِ . فَقُلْتُ : وَاللهِ ا لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ وَلِيلِيْهِ ،

وعالة : أى فقراء لا مال لَـكم . أمَن : أفعل تفضيل من الذين قاتلهم . فـكأنهم وجدوا :أى حزنوا . وعالة : أى فقراء لا مال لـكم . أمَن : أفعل تفضيل من المن ، وشعبا : طريقا في الجبل . شعار : الثوب الذى يلى الجلد . دثار : ما يجعل فوق الشعار ، أى أنهم بطانته وخاصته ، وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم ، وهو تشبيه بليغ . أثرة : أى يستأثر عليـكم بما لـكم .

٦٣٧ - آثر: أي خُصّ.

َ فَأَتَيْتُهُ ۚ فَأَخْبَرْتُهُ ۚ ، فَقَالَ : « فَمَنْ يَمْدِلُ إِذَا لَمْ يَمْدِلِ اللهُ وَوَسُولُهُ ؟ رَحِمَ اللهُ مُوسَى ، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هِذَا فَصَبَرَ » .

أخرجه البخارى فى : ٥٧ \_ كتاب فرض الخمس : ١٩ \_ باب ماكان النبى عَلَيْكَةٍ بعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه .

# (٤٧) باب ذكر الخوارج وصفاتهم

٦٣٨ – حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَلِيْهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ وَلَيْكَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجُعْرَانَةِ ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلُ : اعْدِلْ فَقَالَ لَهُ : « شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ » .

<sup>979 —</sup> بذهيبة : أنتها على معنى القطعة من الذهب ، أو باعتبار الطائفة ؛ ورجح لأنها كانت تبرا. صناديد أهل نجد : أى رؤساءهم ، الواحد صنديد . غائر العينين : أى داخلهما ، يقال غارت عيناه إذا دخلتا وهو ضد الجاحظ . مشرف الوجنتين : غليظهما . ناتى الجبين : مرتفعه ، والجبين جانب الجبهة ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة . كث اللحية : كثير شعرها : محلوق : رأسه ، مخالف لما كانوا عليه من تربية شعر الرأس وفرقه . إن من ضئضي : أى من نسل .

لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، عَرُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّمْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، وَيَعْدَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، وَيَعْدَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُوثَانِ ، لَئِنْ أَنَا أَذْرَ كُتُهُمْ لَأَنْتُكَ نَهُمْ قَتْلَ عَادٍ » .

قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ: « لا ، لَمَـلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى». فَقَالَ خَالِدُ: وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَالَيْسَ فِي قَلْبِهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهِ:

<sup>=</sup> حناجرهم : جمع حنجرة وهى رأس الغلصمة ، والغلصمة منتهى الحلقوم ، والحلقوم مجرى الطمام والشراب . يمرقون: يخرجون من الدين : من الطاعة . مروق السهم : خروجه إذا نفذ من الجهة الأخرى الرمية : الصيد المرى ؟ وهذا نعت الخوارج الذين لا يدينون للأئمة و يخرجون عليهم . لأقتلنهم قتل عاد : أى لأستأصانهم بحيث لا أبقى منهم أحدا كاستئصال عاد .

معروف يخرج في أديم مقروظ: أى مدبوغ بالقرظ ، والقرظ حب معروف يخرج في نُحَلَف كالمدس من المحرد العضاه . لم تحصل من ترابها: أى لم تخلص بالسبك . غائر العينين: أى عيناه داخلتان في محاجرها لاصقتان بقدر الحدقة . مشرف الوجنتين: بارزها . ناشز الحجهة: مرتفعها . كث اللحية: كثير شعرها . علوق الرأس: مخالف للمرب في توفيرهم شعورهم.

« إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاسِ ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ » . قَالَ : ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ ، وَهُوِ مُقَفٌّ ، فَقَالَ : « إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيًّى هَـٰذَا قَوْمٌ يَشْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا ، لَا يُجِلَوِزُ حَنَاجِرَهُ ، كَيْمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا كَيْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » . وَأَظُنْهُ قَالَ : « لَئِنْ أَدْرَ كُتُهُمْ لَأَفْتُكَنَّهُمْ قَدْلَ تَمُودَ » .

أخرجه البخارى في : ٦٤ كـ تاب المفازى : ٦١ ـ باب بعث على بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضى الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع .

٦٤١ – حديث أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَبِيُّ ، قَالَ : سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عِيَّالِيَّةِ ، يَقُولُ : « يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمُ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَعَمَلَكُمُ \* مَعَ عَمَلِهِمْ ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّمْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ » .

أخرجه البخارى في : ٦٦ \_ كتاب َفضائل القرآن : ٣٦ \_ باب من رايا بقراءة أو تأكل به أو فخر به. ٦٤٢ – حديث أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَلَيْنَ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ ،

<sup>=</sup> أن أنقب: أي أبحث وأفتش. مُقَفَّ : مول قفاه . من ضِئضيُّ : من نسل . رطبا : لمواظبتها على تلاوته فلا يزال لسانهم رطبا بها ، أو هو من تجسين الصوت بها . يمرقــون من الدين : من الإسلام . كما يمرق السهم : أي خروجه إذا نفذ من الجهة الأخرى : الرميّة : الصيد المرمى .

٦٤١ – لا يجاوز حناجرهم : أي لا تفقيه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوه منه . كما يمرق السهم من الرميه : شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد ، فيدخل فيه ويخرج منه ، والحال أنه لسرعة خروجه من شدة قوة الرامى لا يعلق من جسد الصيدبشيء . في النصل : هو حديد السهم . في القدح : في السهم قبل أن يراش ويركب سهمه ، أو ما بين الريَش والنصل . في الريش : الذي على السهم. ويتمارى: بحيث لم يتملق به شيء ولم يظهر أثره فكذلك قراءتهم لا يحصل لهم منها فائدة.

وَهُو يَفْهِمُ قَسْمًا ، أَنَاهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ، وَهُو رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْمَا الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِمْتُ هٰذَا الْحُدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْنَةٍ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

يقسم قسا: مصدر قسمت الشيء فانقسم ، سمى الشيء المقسوم بالمصدر . يحقر : أى يستقل . لا يجاوز تراقيهم : جمع تر قوة ، العظم بين ثفرة النحر والعاتق ؛ يريد أن قراءتهم لا يرفعها الله ولايقبلها لعلمه باعتقادهم . يمرقون : يخرجون سريعا . من الدين : أى دين الإسلام من غير حظ ينالهم منه . كا يمرقون السهم من الرمية : فعيلة بمعنى مفعولة وهى الصيد المرى . إلى نصله : حديدة السهم . رصافه : الصفة واحدة الرصاف للمقب وهو العصب يعمل منه الأوتار ، يلوى فوق الرُّ عُظ مدخل سنخ النصل أى أصله كالرصافة والرصوفة . والمصدر الرصف ؛ رصف السهم شد على رُعْظه عقبة . نضيه : أى عود السهم أمل أن يراش وينصل ، أو هو ما بين الريش والنصل ، وسمى بذلك لأنه بُرى حتى صار نصوا أى هزيلا. قدن جمع قذة ، الريش الذى على السهم . قد سبق : أى السهم . الفرث ما يجتمع فى الكرش والدم : قذذه جمع قذة ، الريش الذى على السهم . قد سبق : أى السهم . الفرث ما يجتمع فى الكرش والدم : فلم يظهر أثرها فيه ، بل خرجا بعده ، وكذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشىء من الإسلام . آيتهم : علامتهم . عضديه : العضد ما بين المرفق إلى الكتف . البضمة : القطمة من اللحم . تدردر : حذفت إحدى الناء يخفيفا ، أى تتحرك وتذهب وتجيء ؛ وأصله حكاية صوت الماء في بطن الوادى إذا تدافع على حين فرقة أى زمان افتراق .

عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ قَاتَلَهُمْ ، وَأَنَا مَمَهُ ، فَأَمَرَ بِذَٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَالْتُوسَ وَأُ تِيَ بِهِ ، حَتَّى زَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَمْتُ النَّبِي وَيَظِيِّتُو الَّذِي نَمَتَهُ .

أخرجه البخارى في : ٦٦ \_ كتاب المناقب : ٢٥ \_ باب علامات النبوة في الإسلام .

## (٤٨) باب التحريض على قتل الخوارج

٣٤٣ - حديث عَلِي مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّ نَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلِيْهِ ، وَلَأَن أَخْرَ مَن السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّ نَتُكُمْ فَيما بَدْنِي وَبَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْكِيْ ، يَقُولُ : « يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمْ ، فَإِنَّ الحُرْبَ خَدْعَةٌ . مَم فَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ ، يَقُولُ : « يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمْ ، فَإِنَّ الحُرْبَ خَدْعَةٌ . مَم فَمَ الْإِسْلَامِ ، يَقُولُونَ مِن خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيّةِ ، يَمْرُقُونَ مِن الْإِسْلَامِ كَذَاءُ الْأَسْنَانِ ، سَفَهَ الْإِلنَّ مَلَامٍ ، يَقُولُونَ مِن خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيّةِ ، يَمْرُقُونَ مِن الْإِسْلَامِ كَمَا يَعْرَفُونَ مِن الرَّمِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانَهُمْ خَنَاجِرَهُمْ ، فَأَينَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقَتْدَلُوهُمْ ، فَإِينَّ قَتْلَهُمْ أَجْرُ لِمِنْ قَتَلَهُمْ أَجْرُ لِمِنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

أخرجه البخارى في : ٦١ ـ كتاب المناقب : ٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

## (٤٩) باب الخوارج شر الخلق والخليقة

عَلَىٰ عَمْرُو، قَالَ: قُلْتُ لِسَمَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قُلْتُ لِسَمَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِمْتَ النَّبِيَّ عِيَالِيَّةِ يَقُولُ فِي الْخُوارِجِ شَيْنًا ؟ قَالَ : سَمِمْتُهُ يَقُولُ ، وَأَهْوَى لِيهَدِهِ

٣٤٣ – أخِرَّ : أسقط . خدعة : فيها لغات ؛ خَدْعة وخُدَعة وخَدَعة جمع خادع وخِدْعة وتسكون بالتورية وبخلف الوعد . حدثاء الأسنان : أى صغارها . سفهاء الأحلام : أى ضعفاء العقول . يقولون من خير قول البرية : هوالقرآن . حناجرهم : جمع حنجرة وهي رأس الفاصمة منتهى الحلقوم حيث تراه بارزا من خارج الحلق ، والحلقوم مجرى الطعام والشراب ، وقيل الحلقوم مجرى النفس ، والمرىء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم ، والمراد أنهم مؤمنون بالنطق لا بالقاب .

٦٤٤ – أهوى بيده : مدّها .

قِبَلَ الْمِرَاقِ: « يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُفُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ مَرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ » .

أخرجه البخارى فى : ٨٨ ـ كتاب استتابة المرتدين ٧ ـ باب مِن ترك قتال الخوارج للتألف، وأن لا ينفر الناس عنه .

# (٠٠) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم و بنو المطلب دون غيرهم

7 \ - حديث أبي هُرَيْرَةَ وَهِيْ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيَّالِيْهُ بُو ْ نَى بِالتَّمْرِ عِنْدَهُ كُو مَا مِنْ تَمْرِ وَهُذَ مِنْ تَمْرِهِ ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كُو مَا مِنْ تَمْرِ وَمُ اللهِ عَلَيْهِ بُو أَيْ يَالتَّمْرِ ، وَهُذَ مِنْ تَمْرِهِ ، وَهُذَ مِنْ تَمْرِهِ ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كُو مَا مِنْ تَمْرِ . وَهُذَ مِنْ تَمْرِهِ ، وَهُذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً تَجْمَلُهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ فِيهِ ، فَقَالَ : « أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ آلَ مُعَمَّدٍ عَلَيْهِ فَي فِيهِ ، فَقَالَ : « أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ آلَ مُعَمَّدٍ عَلَيْهِ فَي فِيهِ ، فَقَالَ : « أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ آلَ مُعَمَّدٍ عَلَيْهِ فَي فِيهِ ، فَقَالَ : « أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ آلَ مُعَمَّدٍ عَلَيْهِ فَي فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَ

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٥٧ \_ باب أخذ صدقة النمر عند صرام النخل.

المرب بيدرى في مريزة ولي عن النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكِيدٍ ، قَالَ : « إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي كَأَجِدُ النَّهُرَةَ سَاقِطَة عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهُمَا لِآكُلُهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَجِدُ النَّمْرَةَ سَاقِطَة عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهُمَا لِآكُلُهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَرْفَهُمَا لِآكُلُهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَنْهُمَا ».

. أخرجه البخارى في : ٤٥ \_ كتاب اللقطة : ٤٥ \_ باب إذا وجد تمرة في الطريق .

٧٤٧ – حديث أَنَس ولي ، قَالَ: مَرَّ النَّبِي وَلِيَّكِيْ بِيَمْرَةِ مَسْقُوطَةِ ، فَقَالَ: « لَوْلا أَنْ تَـكُون صَدَقَةً لَأَ كُلْنُهُما » .

أخرجه البخاري في : ٣٤ \_ كتاب البيوع : ٤ \_ باب مايتنزه من الشبهات .

<sup>=</sup> قبل المراق: أي جهته .

ــ مبن العراق . في المحمد . وما المتحل عند قطع التمر عنه . كوما : هو ما اجتمع كالمُرْمة . إن آل محمد: هم بنو هاشم وبنو المطلب .

(٥٢) باب إباحة الهدية للنبى صلى الله عليه وسلم ولبنى هاشم وبنى المطلب ، وإنكان المهدى ملكها بطريق الصدقة . وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد

ممن كانت الصدقة محرمة عليه

آنَس واليه ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ أَنِي بِلَحْم ِ نُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَهُوَ لَنَا هَدَّيَةٌ » .
 قَقَالَ : « هُوَ عَلَيْها صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدَّيَةٌ » .

أخرجه البخاري في : ٢٤ ـ كتاب الزكاة : ٦٢ ـ باب إذا تحولت الصدقة .

أخرجه البُّخاري في : ٢٤ \_ كتاب الزكاة : ٦٢ \_ باب إذا تحولت الصدقة .

أخرجه البخارى في : ٥١ ـ كتاب الهبة : ٧ ـ باب قبول الهدية .

٦٤٨ — هو عليها صدقة وهو لنا هدية : أى اللحم ، قدم لفظ عليها على المبتدأ لإفادة الاختصاص ، أى لا علينا ، لزوال وصف الصدقة وحكمها لـكونها صارت ملـكا لبريرة ثم صارت هدية ، فالتحريم ليس لمين اللحم .

٦٤٩ — قد بلنت محلمًا: أى وصلت إلى الموضع الذى تحل ، وذلك أنه لما تصدق بها على نسيبة صارت ملكا لها فصح لها التصرف بالبيع وغيره ، فلما أهدتها له عليه الصلاة والسلام انتقات عن حكم الصدقة فجاز له القبول والأكل .

### (٥٤) باب الدعاء لمن أتى بصدقة

أخرجه البخاري في : ٢٤ \_ كمّاب الزكاة : ٦٤ \_ باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة .

تم الجزء الأول ويليه ، إن شاء الله تمالى ، الجزء الثانى وأوله : ١٣ ـ كتياب الصيام .

٧٥١ – بصدقتهم : أي بزكاة أموالهم . اللهم صل على آل فلان : أي اغفر لهم وارحمهم .

## فهرس الموضوعات حسب ترتبهها في الكتاب الجزء الأول

رقم رقم الصفحة الباب

#### المقدمة (١-٤) حديث

۱ باب تغليظ الكذاب على رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ المُعْلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ المُعْلِيْكُ المُعْلِيْ عَلَيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكُولِ اللّهُ عَلِيْكُ الْعُلِيْكُ الْعُلِيْكُ الْع

- ١ باب الإيمان ما هو وبيان خصاله .
- ۳ ۳ « بیان الصلوات التی هی احد أركان الإسلام .
  - ۳ « بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة .
  - ٣ قول النبي عَرَائِتُهِ بني الإسلام على خمس .
- ٤ ٧ « الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه .
- ٥ ١٨ « الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .
  - ٣ ٩ « أول الإيمان قول لا إله إلا الله .
- ١٠ ١٠ « من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرّم على النار .
  - ١٢ ٨ ١٢ «شعب الإيمان.
  - ٩ الموره أفضل الإسلام وأى أموره أفضل .
  - ٩ « بيان خصالٍ من اتصف مهن وجد حلاوة الإيمان .
- ١٦ « وجوب محبة رسول الله عَلَيْتُهُ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمين .
  - ١٠ ١٧ « الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير .
- -- ١٩ « الحث على إكرام الجار والضيف ولزومالصمت إلا في الخير وكون ذلك كله في الإيمان.
  - ١١ ( تقاضل أهل الإيمان فيه ، ورجحان أهل اليمين فيه .
    - ١٢ « بيان أن النصيحة من الإيمان .
  - ۱۲ « بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ، ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله
    - ٣٣ « خصال المنافق
    - ١٣ × ٢٤ « بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر
    - ۲۰ « بيان حال إيمان من رعب عن أبيه وهو يعلم
    - ۲۹ « بيان قول النبي عَلَيْثُهُ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

```
« بيان كفر من قال مطرنا بالنوء
                                                                                         ٣.
                                             « الدليل على أن حب الأنصار من الإعان
                                                                                         3
                                                 « بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات
                                                                                         44
                                                                                                 10
                                           « بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال
                                                                                         ٣٤
                                      « كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده
                                                                                        40
                                                                                                17
                                                           « بیان الکمائر وأکبرها
                                                                                        47
                                            « من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة
                                                                                        3
                                                                                                17
                                         « تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله
                                                                                        ٣٩
                                                                                                ۱۸
                                     « قول النبي عَلَيْتُهُ من حمل علينا السلاح فليس منا
                                                                                        ٠ ٤
                                                                                                19
                        « تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية
                                                                                        24
                                                          « بيان غلظ تحريم النميمة
                                                                                       24
                                                                                               ۲.
  « بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالمطية وتنفيق السلع بالحلف ، وبيان الثلاثة
                                                                                       ٤٤
          الذين لا يكاميم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
  « بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأنه من قتل نفسه بشيء عذب به في النار ، وأنه
                                                                                       ٥٤
                                                                                              21
                                                   لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة
                                « غاظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
                                                                                      ٤٦
                                                                                              24
                                                      « هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية
                                                                                      ٥١
                                                                                              72
                                   « كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج
                                                                                      04
                                                 « حَكُمُ عَمَلُ الْكَافُرُ إِذَا أُسْلُمُ بِمَدُهُ .
                                                                                      ٥٣
                                                                                             72
                                                      « صدق الإيمان وإخلاصه .
                                                                                     ٤٥
                                                                                             40
                       « تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقاب إذا لم تستقر .
                                                                                     07
                              « إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب .
                                                                                     01
                                      « الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها .
                                                                                     01
                                                                                             77
                                   « وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .
                                                                                     09
« الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه ، وإن
                                                                                    ٦.
                                                                                            27
                            قتل كان في المهار ، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد .
```

باب لا ترجموا بعدى كفارا يضرب بمضكم رقاب بعض

رقم

47

رقم

١٤

```
رقم
الباب
            رقم
           الصفحه
```

- باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار . 11
- « رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب . 77
  - « بيآن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين . 44 73
    - « جواز الاستسرار للخائف. 49 70
- « تألف قلب من يخاف على إيمانه لضمفه والنهمي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. 77
  - « زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة . ۳. 77
  - « وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَلَيْكُمْ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته . 77
    - « نزول عیسی بن مریم حاکما بشریمة نبینا محمد علی . 41 49
      - « بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان . ٧.
        - « بدء الوحى إلى رسول الله عليه . ٧١ 44
    - « الإسراء برسول الله عليه إلى السموات وفرض الصلوات. 40 77
      - « فى ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 3 ٧٣
        - « فى ذكر سدرة المنتهى . ٤١ 72
  - « معنى قول الله عز وجل ـ ولقد رآه نزلة أخرى ـ وهل رأى النبي عَرَاقِ ربه ليلة الإسراء.
    - « إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى . 24 ٧X
      - « معرفة طريق الرؤية . ٧٩
      - « إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار . ٤٧ ۸٠
        - « آخر أهل النار خروجا . ۸۱
        - « أدنى أهل الجنة منزلة فيها . ٤٨ 7
        - « احتماء النبي عَلِيُّ دعوة الشفاعة لأمته. 01 ٨٤
      - « فى قوله تمالى \_ وأنذر عشيرتك الأقربين \_ . 04 ٨٧
      - « شفاعة النبي عَرَاكُ لأبي طالب والتخفيف عنه بسبه . 04 ٨٨
        - « أهون أهل النار عذابا. ۸٩
        - « موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم . 91
    - « الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بنير حساب ولا عذاب . ع ٥ 94
    - « قوله ـ يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسمائة وتسعة وتسعين ـ . 00 9 2

```
رقم رقم
الصفحة التباب
```

### ٢ \_ كتاب الطهارة ( ١٣٤ \_ ١٩٧ ) حديث

- ٧٥ ٧ باب وجوب الطهارة للصلاة .
  - \_ ۳ « صفة الوضوء وكماله .
  - ــــ ٧ ﴿ فِي وَمُنُومُ النِّي عَلِيْكُ .
- ۸ ۸ « الإيتار في الاستنثار والاستجمار .
  - ه وجوب غسل الرجلين بكمالهما .
- ١٢ « استحباب إطالة النرة والتحجيل في الوضوء .
  - ـ ۱۵ « السواك.
  - ١٦ « خصال الفطرة .
    - ٠٠ ١٧ ه الاستطابة ٠
  - ١٨ ٦١ « النهى عن الاستنجاء باليمين .
    - ۱۹ ه التيمن في الطهور وغيره .
  - ۲۱ « الاستنجاء بالماء من التبرز .
    - ٣٢ ٢٢ ﴿ المسح على الخفين .
    - ٣٧ ٧٧ ه حكم ولوغ الـكاب.
  - ۲۸ « النفي عن البول في الماء الراكد.
- ٣٠ ٣٠ ه وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصات في المسجد ، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها .
  - ٣١ ه حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله .
    - ۳۲ « غسل المنى من الثوب وفركه .
      - ۳۳ ۹۵ « نجاسة الدم وكيفية غسله .
  - ٣٤ « الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه .

### ٣ \_ كتاب الحيض (١٦٨ \_ ٢١٢ ) حديث

- ٦٦ ١ باب مباهرة الحائض فوق الإزار .
- ۲ « الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
- ٧٧ ٣ « جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.

```
الصفحة
                                                                              الباب
                                                                  باب المذي
                                                                                      77
                                 « جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له .
                                 « وجوب النسل على المرأة بخروج المني منها .
                                                                                      ٦٨
                                                                                ٧
                                                     « صفة غسل الجنابة .
                                                                                ٩
                                  « القدر المستحبِ من الماء في غسل الجنابة .
                                                                                       79
                                                                               ١.
                              « استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا.
                                                                                       ٧.
                                                                               11
      « استحباب استعمال المنتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.
                                                                               14
                                            « المستحاضة وغسلها وصلاتها .
                                                                               ١٤
                             « وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .
                                                                                       ۷۱
                                              « تستر المنتسل بثوب ونحوه .
                                                                               17
                                          « جواز الاغتسال عريانا في الخلوة.
                                                                                       77
                                                                                ۱۸
                                                   « الاعتناء بحفظ المورة .
                                                                                19
                                                       « إنما الماء من الماء .
                                                                                       ٧٣
                                                                                41
                      « نسخ ( الماء من الماء ) ووجوب النسل بالتقاء الختانين .
                                                                                22
                                             « نسخ الوضوء مما مست النار .
                                                                                        72
                                                                                7 2
     « الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته .
                                                                                77
                                                 « طهارة جلود الميتة بالدباغ .
                                                                                        V0
                                                                                47
                                                                 « التينم .
                                                                                44
                                            « الدليل على أن المسلم لا ينجس.
                                                                                        77
                                                                                49
                                            « ما يقول إذا أراد دخول الخلاء .
                                « الدليل على أن نوم الجالس لاينقض الوضوء .
                                                                                44
                      ٤ - كتاب الصلاة ( ٢١٣ ـ ٢٩٧ ) حديث
                                                             باب بدء الأذان .
                                                                                        ٧٨
                                         « الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة .
« القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ، ثم يصلي على النبي عَرَائِيُّهِ ، ثم يسأل له الوسيلة .
```

« فضل الأدان وهرب الشيطان عند سماعه .

الركوع ؛ وأنَّه لا يفعله إذا رفع من السَّجود .

« استحباب رفع اليدين حذَّو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ، والركوع ، وفي الرفع من

7.27

79

رقم

رقم

```
رقم رقم
الصفحة الباب
```

- معقد أبب المبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه ممنع مع مع الله لن حمده .
- - ١٨ ١٣ « حجة من قال لا يجهر بالبسملة .
    - \_ ١٦ « التشهد في الصلاة .
  - ۱۷ (۱ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
    - م ۱۸ « التسميع والتحميد والتأمين ·
      - \_ ١٩ « إثنام المأموم بالإمام.
- ٨٤ ( استخلاف الإمام ، إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ، من يصلي بالناس .
  - ٨٨ ٣٧ « تقديم الجاعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم .
    - ٨٩ ٣٣ « تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة .
      - ٧٤ « الأمر بتحسين الصلاة وإنمامها والخشوع فيها ·
      - ٩٠ « النهي عن سبق الإمام بركوغ أو سجود و تحوها ·
        - ۲۸ « تسوية الصفوف وإقامتها .
- ٩١ ه ١ ه امر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال.
  - ٣٠ « خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وإنها لا تخرج مطيبة .
- ٣١ هـ التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة.
  - ٣٢ « الاستماع للقراءة .
  - ٩٣ « الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ·
    - ٩٤ ٣٤ « القراءة في الظهر والمصر.
    - ه ه ه « القراءة في الصبح والمغرب.
      - ٩٦ « القراءة في العشاء .
    - ٩٧ « أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام .
    - ٩٨ « اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام .
      - ۳۹ « متابعة الإمام والعمل بعده .
      - ۹۹ ۲۲ « ما يقال في الركوع والسجود .

رقم رقم الصفحة الباب

٩٩ ٤٦ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به .

- ۷۷ « سترة المصلي .

۱۰۰ همنع المار بین یدی المصلی .

ا • 1 89 « دنو المصلي من السترة .

۱۰۲ ۱۰ « الاعتراض بين يدى المصلى .

۱۰۳ ° « الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه .

١٠٤ ٥ – كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٢٩٨ ـ ٣٩٧ ) حديث

١٠٤ ١ باب ابتناء مسجد النبي عَلَيْكُ .

٢ ١٠٥

١٠٦ ٣ ( النهي عن بناء الساجد على القبور .

۱۰۷ که « فضل بناء المساجد والحث علیها .

۱۰۸ ه الندب إلى وضع الأيدى على الركب فى الركوع ، ونسخ التطبيق .

١٠٩ ٨ « جواز لمن الشيطان في أثناء الصلاة .

- « جواز حمل الصبيان في الصلاة .

« جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة .

۱۱ « كراهة الاختصار في الصلاة .

۱۲ « كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة .

١١١ ١٣ « النهي عن البصاق في المسجد ، في الصلاة وغيرها .

١١٢ ١٤ « جواز الصلاة في النعلين .

- ١٥ « كراهة الصلاة في ثوب له أعلام .

- ١٦ « كراهة الصلاة 'بحضرة الطعام .

۱۱۳ ۱۷ « نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو تحوها.

۱۱۶ ه السهو في الصلاة والسجود له .

۲۰ ۱۱۵ « سجود التلاوة .

۱۱۶ ۳۳ « الذكر بعد الصلاة .

-- ۲۶ « استيحباب التِموذ من عذاب القبر .

```
رقم رقم
الصفحة الباب
```

- ١١٦ ٢٥ باب ما يستماذ منه في الصلاة .
- ۱۷ « استحباب الذكر بمد الصلاة وبيان صفته .
  - ١١٨ × ٧ « مايقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة .
- ١١٩ « استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ، والنهي عن إتيانها سميا .
  - ۲۹ « متى يقوم الناس للصلاة .
  - \_ ۳۰ « من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة .
    - ۳۱ ۱۲۰ « أوقات الصاوات الخمس.
- ١٢١ ٣٧ « استحباب الإبراد بالظهر في شد الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر في طريقه .
  - ۳۳ « استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غيرشدة الحر.
    - ٣٤ ١٢٢ « استحباب التكبير بالمصر .
    - ۳۵ « التغليظ في تفويت صلاة ألمصر .
    - ٣٦ ١٢٣ « الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ·
      - ٣٧ « فضل صلاتى الصبح والمصر والمحافظة عليهما .
    - ٠ ١٣٥ « بيان أن أول وقت المنرب عند غروب الشمس ·
      - ٣٩ « وقت العشاء وتأخيرها .
- ١٢٧ ٤٠ ه استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، وهو التغليس ، وبيان قدر القراءة فيها .
  - ١٢٨ ٤٧ « فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها .
    - ١٢٩ ٤٧ ( الرخصة في التيخلف عن الجماعة بمذر .
  - ١٣١ ٨٤ « جواز الجماعة في النافلة ، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات .
    - ـ ٤٩ « فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة .
      - oo « فضل كثر الخطا إلى الساجد.
    - ۱۳۷ ۱۰ « المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات .
      - ٥٣ « من أحق بالإمامة .
    - ١٣٤ ه. « استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين ناذلة
      - ١٣٤ ٥٥ « قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تمجيل قضائها .

#### ٣ – كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٣٩٨ ـ ٤١٤) حديث

١٣٦ ١ ماب صلاة المسافرين وقصرها.

```
رقم رقم
الصفحة الباب
```

- ١٣٦ ٢ باب قصر الصلاة بمني .
- ۱۳۷ ۳ « الصلاة في الرحال في المطر.
- ١٣٨ ٤ « جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت .
  - « جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر .
    - ١٣٩ ، « الجمع بين الصلاتين في الحضر .
  - ٧ جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال...
    - ۹ « كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن .
- ۱٤٠ « استحباب تحية المسجد بركمتين ، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما ، وأنها مشروعة في جميع الأوقات .
  - ۱۲ « استحباب الركمتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه .
    - ۱۳ ۱۳ « استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركمتان .
    - ۱٤۱ « استحباب ركمتي سنة الفجر والحث عليهما .
    - ١٤٢ « فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبمدهن وبيان عدهن .
  - ١٦ « جواز النافلة قائمًا وقاعدا ، وفعل بمض الركعة قائمًا وبعضها قاعدا .
- ۱۷ « صلاة الليل وعدركمات النبي عَلِيْكُ في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة.
  - ١٤٤ . ٣٠ « صلاة الليل مثني ، والوتر ركعة من آخر الليل .
  - ٢٤ « الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه .
    - ۲۵ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲ ) ۱۲۰ (۱۲۰ ) ۱۲۰ (۱۲ ) ۱۲ (۱۲ ) ۱۲ (۱۲ ) ۱۲ (۱۲ ) ۱۲ (۱۲ ) ۱۲
      - ۲٦ « الدعاء في صلاة الليل وقيامه .
    - 1٤٨ × ٢٧ « استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل .
    - ۲۸ « ماروی فیمن نام اللیل أجمع حتی أصبح .
    - ١٤٩ ٢٩ « استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد .
- ٣١ « أمر من نمس فى صلاة أو استمجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب
   عنه ذلك .
  - ١٥٠ على الأمر بتمهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها .
    - ٣٤ ١٥٢ « استحباب تحسين الصوت بالقرآن.
    - ۳۵ « ذكر قراءة النبي عَلِيُّ سورة الفتح يوم فتح مكه . «
      - ۳۰ ۱۰۳ « نزول السكينة لقراءة القرآن .

رقم رقم الصفحة الباب

١٥٤ ٢٧ باب فضيلة حافظ القرآن.

۳۸ « فضل الماهر بالفرآن والذي يتتمتم فيه .

٣٩ ، وإن كان القارئ أفضل من الفضل والحذاق فيه ، وإن كان القارئ أفضل من القروء عليه .

٥٠ ه فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع ، والبكاء عند القراءة والقدير.

١٥٦ « فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة .

– ٤٧ « فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلّم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها.

١٥٧ ٨٤ ه بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه .

ح و المرتبل القرآن و اجتناب الهذّ، وهو الإفراط في السرعة و إباحة سورتين فأكثر في ركمة.

۱۵۸ ° ۰ « مايتماق بالفراءات .

- ٥١ « الأفات التي نهدى عن الصلاة فيها .

١٠٩ ه. « ممرفة الركمتين اللتين كان النبي عَلِيُّكُم يصليهما بعد العصر .

۱٦٠ ه « استحباب ركمتين قبل صلاة المغرب .

۱٦١ ٥٥ « بين كل أذانين صلاة .

- ۷۰ « صلاة الخوف.

### ٧ - كـتاب الجمعة ( ٥٨٥ \_ ٥٠٤ ) حديث

١٦٣ ١ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ماأمروا به .

١٦٤ ٢ « الطيب والسواك يوم الجمعة .

٣ 1٦٥ « فى الإنصات فى يوم الجممة فى الخطبة .

١٦٦ ٤ « في الساعة التي في يوم الجمعة .

" « هداية هذه الأمة ليوم الجمة .

- ۹ « صلاة الجمعة حين تزول الشمس.

١٦٧ « ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة .

- ١١ « في قوله تمالى \_ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما \_ .

١٣ - ١٣ ( تخفيف الصلاة والخطبة .

١٦٨ ١٤ « النحية والإمام يخطب.

۱۷ « ما يقرأ في يوم الجمعة .

رقم رقم الصفحة الياب

١٦٩ ٨- كتاب صلاة العيدين (٥٠٥ ـ ١٥٥) حديث

١٧١ ١ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة ، مفارقات للرجال .

- ٤ « الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد.

### ٩ - كتاب صلاة الاستسقاء (٥١٥ - ١٩٥) حديث

١٧٣ ١ باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء.

- Y « الدعاء في الاستسقاء.

١٧٤ ٣ « التعوذ عند رؤية الريح والنبي ، والفرح بالمطر .

۱۷۵ ٤ « في ريح الصبا والدبور.

### ١٠ ـ كتاب صلاة الكسوف ( ٥٢٠ ـ ٥٣٠ ) حديث

١٧٦ ١ باب في صلاة السكسوف.

۱۷۸ ۲ « ذكر عذاب القبر في صلاة الحسوف.

١٧٩ ٣ « ما عرض على النبي عَلِيْكُ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار .

۱۸۱ ه « ذكر النداء في صلاة الكسوف ، الصلاة جامعة .

## ١١ ـ كتاب الجنائز ( ٥٣١ ـ ٥٦٦ ) حديث

١٨٣ ٦ باب البكاء على الميت

١٨٤ ٨ « في الصبر على المصينة عند أول الصدمة .

- « الميت يعذب ببكاء أهله عليه .

۱۸۸ ۱۰ « التشديد في النياحة .

١٨٩ ١١ « نهى النساء عن اتباع الجنائر .

۱۹۰ ۱۳ « فی کفن المیت .

۱۹۱ اله تسجية الميت.

- ١٦ « الإسراع بالجنازة

۱۹۲ « فضل الصلاة على الجنازة واتباعها .

۲۰ « فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى .

۱۹۳ ۲۱ « ماجاء فی مستریح و مستراح منه .

رقم رقم الصفجة الباب

١٩٣ ٢٢ باب في التكبير على الجنازة.

١٩٤ ٣٣ « الصلاة على القبر .

١٩٥ × ٢٤ « القيام للجنازة .

## ۱۹۷ کتاب الزکاۃ (۲۰۰ ـ ۱۰۰) حدیث

١٩٧ ٢ باب لازكاة على المسلم في عبده وفرسه.

" « فى تقديم الزكاة ومنعما .

١٩٨ ٤ « زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير .

١٩٩ ، « إثم مانع الزكاة .

« تغليظ عقوبة من لايؤدى الزكاة .

« الترغيب في الصدقة .

١٠ ٢٠٢ ﴿ فِي الرَّكْنَازِينَ للأُمُوالُ والتغليظُ عليهم ·

۲۰۳ (الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف.

١٣ ٢٠٤ « الابتداء في النفقه بالنفس ثم أهله ثم القرابة .

الفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين .

٢٠٦ ( وصول نواب السدقة عن الميت إليه .

٢٠٧ « بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .

۲۰۸ ( في المنفق والمسك .

الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها .

١٩ ٢٠٩ « قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .

- ٢٠ « الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلة طيبة وأنها حجاب من النار .

۲۱ « الحمل أجرة يقصدق مها ، والنهـ الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل .

٣١١ ٢٢ « فضل المنيحة .

-- ٢٣ « مثل المنفق والبخيل .

٣١٣ ح ٥٠ « أجر الخازن الأمين والمرأة إذاتصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرف.

```
رقم رقم
الصفحة الباب
```

- ٢١٥ ٢٨ باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء
- ۲۹ « الحث على الصدقة ولو بالقليل ، ولا تتمنع من القليل لاحتقاره .
  - ٣٠ ٢١٦ « فضل إخفاء الصدقة .
  - ٣١ « بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .
- ٣٧ ٣٧ « بيان أناليد العليا خير من اليدالسفلي، وأناليدالعليا هي المنفقة وأن السفلي هي الآخذة.
  - « النهي عن المسئلة .
  - ۳٤ ۲۱۹ « المسكين الذي لا يجد غني ولاً يفطن له فيتصدق عليه .
    - ٣٥ «كراهة المسألة للناس.
    - ٣٧ ٣٧ « إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف.
      - ۳۸ «كراهة الحرص على الدنيا .
      - ۳۹ ۲۲۱ « لو أن لابن آدم وادبين لابتني ثالثا .
        - « ليس الغني عن كثرة العرض .
        - ٤١ ٢٢٢ « تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا .
          - ٤٢ ٢٢٤ « فضل التعفف والصبر.
          - ٣٢٥ ( في الكفاف والقناعة .
        - ٤٤ « إعطاء من سأل بفحش وغلظة .
          - ٤٥ ٢٢٦ ه إعطاء من يخاف على إيمانه .
  - ٤٦ « إعطاء المؤلفة قافبهم على الإسلام ، وتصبر من قوى إيمانه .
    - ۲۳۰ ×۷ « ذكر الخوارج وصفتهم .
    - ٤٨ ٢٣٤ « التحريض على قتل الخوارج.
    - ٤٩ « الخوارج شر الخلق والخليقة .
  - ٥٠ « تحريم الزكاة على رسول الله عَلَيْقُ وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، دون غيرهم.
  - ۱۳۲ ۱۰ « إباحة الهدية للنبي عَرَاقِيَّهُ ولبني هاشم وبني المطاب، وإن كان المهدى ملكمها بطريق
  - الصدقة . وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال عنها وصف الصدقة وحاّت الحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه .
    - مع باب قبول النبي عَرَاقَ الهدية وردّه الصدقة .
      - ۷۳۷ ۵۶ « الدعاء لمن أتى بصدقته .

# طريقة وضع الكتاب

قال مسلم بن قاسم القرطبي، وهو من أقران الدار قطني، في تاريخه عند ذكر مسلم: « لم يضع أحد مثله » وهذا محمول على حسن الوضع، وجودة الترتيب، وسهولة التناول. فإنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به ، جَمَعَ فيه طُرُقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه ألفاظه المختلفة؛ بخلاف البخاري فإنه يذكر الطرق في أبواب متفرقة، ويورد كثيرا من الأحاديث في غير الأبواب التي يتبادر إلى الذهن أنها تذكر فيه .

وقدوقع ، بسبب ذلك ، لناس من العلماء أنهم نَفَوْا رواية البخارى لأحاديث هي موجودة فيه ، حيث لم يجدوها في مظانها السابقة إلى الفهم .

( توجيه النظر ص ١٢٣ )

لهذاكان ترتبب صحيح مسلم هـو الترتبب الذي توخيته وارتضيته ، فأخذت منـه أسماء كـتبه وأبوابه معأرقامها ، وأخـذت من صحيح البخاري نص الحـديث الذي وافقه مسلم عليه .

وبينت ، عقب سردكل حديث ، موضعه من صحيح البخارى ؛ بذكر اسم الكتاب وعنوان الباب مع أرقامهما.

محمد فؤاد عبد الباقى